## 297.23 A 234 KA でに言 التذكير، بالمرجع والمصير

و ذكَّر فان الذكري تنفع المؤمنين ﴿ أَكُثرُوا ذُكِّرَ هَادُمُ اللَّذَاتِ المُوتَ (قرآن کرم) ( حدیث شریف )

هذا كتاب ليس يقرأه امرؤ \* الا تفكر في عواقب حاله فاذا يكون الخيرنيه به اهتدى ، أو لا فبشر ، بسو ، مآله

محد كال الدين الأدهمي

طبع بنفقة

صاحب مكتبة المعاهد العامية بالصنادقية عصر

القاهرة ١٣٤٩

المُطْنَعَةُ السِّنَافَيْةُ وَمُكِنَّتُهُا

## بين لِللهِ ٱلرَّجِمْزُ ٱلرَّجِينِيةِ

الحمد لله ولي الأمر والتدبير واليه المرجع والمصير . وهو على كل شيء قدير . سبحانه تفرد بالبقاء والثبوت. وهو الحي الدائم الذي لا يموت . تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت . فالويل لمن لم يخش من الفوت ، والموت هادم اللذات . ومفرق الجماعات . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام . الذي خير فاختار الرفيق الأعلى . ولم تفتنه زهرة الحياة الدنيا

وزهرة الدنيا وان أينعت • فانها تسقى بماء الزوال

المنزل عليه في آيات الكتاب المكنون. « انك ميت وأنهم ميتون » ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه الذين لم تلهم عن ذكر الله تجارة ولا مال ولا بنون. « بخافون ربهم من فوقهم و يفعلون مايؤ مرون ». و بعد فهذه رسالة في التذكير. بالمرجع والمصير. عما يلاقيه الإنسان في آخر حياته. الى أن ينزل به نازل مماته. فيحمل الى قبره فيقبر و يسأل عما قدم وأخر. وأكثره من السمعي المنقول عن حضرة السيد الرسول. عراقي لا مدخل فيه للعقول . برد أو قبول . وانما يجب الا عان به كا ورد. ومن لم يصدق به اليوم يصدق به في الغد . وان غداً لناظره قريب . وعنده يتبين المصديّ من المستريب

والموت دائماً لنا بالمرصد \* ان لم يفاجي اليوم فاجي في غد لكل أجل كتاب ولكل عمل حساب ولكل سؤال جواب والخبر الجلي تحت التراب وما يضر التصديق ولو تبين بعد أنه غير حقيق بل ماذا ينفع الانكار اذا ظهر أنه حق كالشمس في دائعة النهار وما أحسن قول أبي العلاء المعري في معرض الاحتياط والتحري

زعم المنجم والطبيب كلاها و لا تحشر الاجساد قلت اليكما ان صحقول كما فلست بخاسر و أو صح قولي فالخسار عليكما وبالله أعتصم مما يصم . وعليه أعتمد فيما أعتقد . وحسبي الله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى

#### فصل في بيان ما خذ هذا الكتاب

مأخذ هذا الدكتاب من الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة وأكثرها معزو لرواتها ومن خطب ابن نباتة الفارقي المتوفى سنة ٢٠٥ ومن احياء علوم الدين وتحصيل السعادتين للراغب الاصفهاني المتوفى سنة ٢٠٥ ومن احياء علوم الدين للامام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ ومن شرح العيني المتوفى سنة ٥٠٥ لصحيح الامام البخاري ومن الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للجلال السيوطي المتوفى سنة ٩١١ ومن مختصر التذكرة القرطبية لعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة ٩٧٠ ومن كتب الفقه والأدب والشعر وغير ذلك مما اطلعت عليه وانما لم أعز كل قول لقائله لدخول قوله في قول غيره حتى كأن الجيع قول واحد كا تقتضيه صناعة التأليف أو لعدم علي بالقائل وذلك في الشعر الذي أو ردته وليس لى فيه الاحسن السبك والرصف والنوتيب وشيء قليل من الكلام اقتضاه السياق وأبيات من الشعر من ابتداء و تخميس واليها الاشارة بقولي قال الكلام الحسن الله تعالى اليه

## فصل ف الموت وأحواله وما يلقاه المرء من أهواله

الموت أحد الاسباب الموصلة الى النعيم الأبدي أو العداب السرمدي . وما دام الانسان في الدنيا فهو كالفرخ في البيضة أو كالطير في القفص وأرواحنا محبوسة في جسومنا \* وغاية ما نلناه قيل وقالوا ولولا الموت لما كل الانسان لانه هو الحيوان الناطق الميت فما لم عت لم يستوف تمام حده والموت ما في الحديث الشريف \_ راحة . وأبو العدا المعري المتوفي سنة ٤٤٩ يقول

تعب كلها الحياة فما أع جب الا من راغب في از دياد ضجمة الموت رقدة يستريح ال جسم فيها والعيش مثل السهاد والله تعالى يقول « و لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » وقال سيدنا على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه « والله ما أبالي أقع على الموت أو يقع الموت على العلمه بأن له عند الله الحسنى . وقال بعض السلف ما من مؤمن الا والموت خير له من الحياة لانه ان كان محسناً فالله تعالى يقول « و ما عند الله خير وأبقى » و يقول أيضاً « والدار الآخرة خير للذين يتقون » وأن كان مسيئاً فالله تعالى يقول « ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لأ نفسهم انما نملي لهم لزدادوا اثماً » والصالح اذا مات استراح والطالح اذا مات استراح والطالح اذا مات استراح والطالح اذا مات استراح والطالح اذا مات

جزى الله عنا الموت خيراً فانه \* أبر بنا من كل بر وأرأفُ يعجل تخليص النفوس من الأذى \* ويدني من الدار التي هي أشرف

وبالموت تتخلص الروح من قنص الجسم وتسرح في عالم الملكوت على قدر قوتها في على الخير في الخياة الدنيا و رتاح بعد التعب الذي كانت نقاسيه وهي في قفص الجسم الوبالموت ينكشف للانسان ما كان مستوراً عنه كا ينكشف للمستيقظ ما خفي عنه في نومه ولذلك قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه « الناس نيام فاذا ماتوا انتهوا» وقال بعض الصوفية موتوا قبل أن تموتوا أي انتهوا لتدارك أمركم قبل أن تنتهوا ولا تستطيعوا لانفسكم نفعاً ولا ضراً « أن تقول نفس على مافرطت في جنب الله » وأول ما ينكشف للانسان بالوت نفس على مافرطت في جنب الله » وأول ما ينكشف للانسان بالوت ما يضره و ينفعه من حسناته و سيئاته و قد كان ذلك مسطورا في كتابه مطويا في سر قلبه واعا كان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا و بالموت تنقطع تلك سر قلبه واعا كان يشغله عن جميع أعماله فلا ينظر الى سيئة الا تحسر علها ولا الى الشواغل فيكشف له عن جميع أعماله فلا ينظر الى سيئة الا تحسر علها ولا الى حسنة الا تمنى لو از داد منها

وانما يكون ذلك الانكشاف عند انقطاع النفس وقبل الدفن والعقل لا يتغير بالموت لانه قوة معنوية وانما يتغير البدن فيكون الميت عاقلا مدركا للآلام واللذات ولو تناثرت أعضاؤه كلها وما من ميت الا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده وانهم ليفساونه و يكفنونه وهو ينظر البهم ويعرف من يغسله و يحمله و يتبعه و يدليه في

قبره ويسمع كالام من يتكلم بخير وشر ولكن لا يؤذن له بالكلام لا نه ختمت صحيفة أعماله فلا يزاد عليها ولا ينقص منها . ومع هذا فان للموت أهوالاوسكرات وقد جعله الله مصيبة حيث أضافها اليه فقال تعالى « ان أنتم ضر بتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » ولم يضفها الي شي غيره دلالة على عظم المصيبة به وقال تعالى « وجاهت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد » وقال رسول الله عن تمنيه أو التصدي اليه بالانتجار مها نزل به من الضرفي أحاديث كثيرة منها عن تمنيه أو التصدي اليه بالانتجار مها نزل به من الضرفي أحاديث كثيرة منها حديث « لو يعلم المؤمن ما يأتيه بعد الموت ما أكل أكلة ولا شرب شربة الا وهو يبكي ويضرب صدره » رواه الطبراني عن أبي هريرة

وحديث « والله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و ابكيتم كثير ا » رواه البخاري و مسلم والامام أحمد و التر مذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وحديث « لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم بنوآدم ما أكلتم منها سمينا » رواه البهق عن أم حبيبة

وحديث « معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف وما من ميت يموت الأو كل عرق منه يألم على حدة وأقرب ما يكون عدو الله منه (أي الشيطان) في تلك الساعة ، رواه ابو نعيم عن عطاء بن يسار

وحديث ( الموت أصعب ممّا قبله وأهون مما بعده »

و جديث لا تتمنوا الموت فان هول المطلع شديد» رواه ابن ماجه عن خباب وحديث لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به فان كان ولا بدمتمنياً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لى و تو فني اذا كانت الوفاة خيراً لى » رواه مسلم عن أنس بن مالك

وحديث «لا يتمنين أحد كم الموت ولا يدع به من قبل ان يأتيه انه اذا مات أحد كم انقطع عمله و إنه لا يزيد المؤمن عمره الاخير ا »رواه مسلم عن أنس بن مالك و حديث «لا يتمنين أحد كم الموت اما محسناً فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب » رواه البخارى وأحمد بن حنبل والنسائي عن أبي هريرة

ومع مانقلته عن شدة غمرات الموت وسكراته فقد يكون على بعض من أراد الله له التخفيف كاسع النحلة كا ورد في الحديث بصرف النظر عن أعماله الصالحة أو السيئة بعد أن يكون مسلماً فليست شدة النزع لسوء العمل والاخفته لحسنه فهذا الرسول الاعظم كان يجود بنفسه بأشد مايكون ويقول ان للموت السكرات وفي هذا التركيب من البلاغة ما هو معلوم لاهلها وهو المغفور له ماتقدم من ذنبه وما تأخر. نسأل الله اللطف في كل الامور

كراهية الموت

ورد في الحديث الشريف همن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » رواه البخاري و مسلم و غير هما عن عائشة و عبادة بن الصامت و معناه ان الله يعامله بحسب حبه و كراهينه وانما يكره الموت من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لاعتقاده ان لا نعيم الا ما هو فيه في حياته الدنيا ولو لم يكن شيئاً يعند به أو من كان مسرفا على نفسه بار تكاب المنكرات فهو يخاف الموت و يكرهه لعلمه بانه مسئول عما فعله من كثير و قليل وهذا أمره سهل فانه بالاقلاع عن الذنوب عن الذنوب الما علم الغيوب

وقال أبو العلاء المعرى المتوفى سنة ٤٤٩

نحن بنو الموت فما بالنا فعاف ما لابد من شربه تبخل أيديناً بأرواحنا على زمان هي من كسبه فهذه الأرواح من جوه وهذه الاجسام من تربه يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه

جرعة الانتحار

الانتحار - أي قتل المرء نفسه عمدا - من كبائر الذنوب التي نهى الله تعالى عنها و توعد مرتكما بالعذاب يوم القيامة ولا يصدر الا من مختل الشعور أو من جاهل بأمن دينه والجهل ايس بعذر فيحسب انه اذا انتحر استراح مما هو فيه من ضر نزل به أو من ملحد لا يؤمن بالله تعالى ولا باليوم الاخر. قال الله من ضر نزل به أو من ملحد لا يؤمن بالله تعالى ولا باليوم الاخر. قال الله

تمالى « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيا ومن يفعل ذلك عدوامًا وظلم فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا » وقال رسول الله على الله على الله يسيرا » وقال رسول الله على الله عن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي عن ثابت من الضحاك

وقال في حديث آخره من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فنها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فنها أبدا ، رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هربرة

وقال في حديث آخر الذي بخنق نفسه بخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار والذي يقتحم يقتحم في النار » رواه البخاري عن أبي هر برة وروى البخارى ومسلم عن جندب بن عبد الله قال «كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله تعالى «بدرني عبدى بنفسه فحرمت عليه الجنة» وهذا الحديث وان كان موقوفا على جندب وهو من الصحابة فهو في حكم المرفوع لعدم إمكان ان يعرف جندب قول الله من نفسه لانه ليس بنبي يوحى اليه

### حكم قاتل نفسه

وحكم قاتل نفسه الغسل والتكفين والصلاة عليه كمن يموت حتف انفه بلا خلاف بين اثمة المذاهب الأربعة وقال أبويوسف لا يصلى عليه لانه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق ورجح هذا القول الكال بن الهمام المتوفى سنة ١٩٨٨ لما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام أني برجل قنل نفسه ليصلى عليه فلم يصل عليه وقال عمر بن عبد العزيز والامام عبد الرحمن الاوزاعي تكره الصلاة عليه ولكن الفتوى على انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وان كان أعظم وزراً من قاتل غيره واثم قتله نفسه لا يخرجه عن الاسلام ولا يباح لأحد بحال من الاحوال ان يقتل نفسه ليستريح من الغم والهم اللذين ناياه منهما اشتد الامر عليه على ان قتله نفسه لا بريحه من غه ولا يخلصه من شدته بل

يلقى ما هو أشد منه وان كان ولابد من قتله نفسه فليجاهد في سبيل الله فانه اما ان يغلب فيغنم ويسلم و تفرج كربته واما ان يغلب فيقتل فيذهب الى ربه شهيدا في الدنيا سعيداً في الاخرة واما قتله نفسه كما كثر في هذه الايام فهو كما قلنا آنفا أما من اختلال الشعور واما من الجهل في الدين واما من الالحاد والكفر بالله تعالى واليوم الآخر نسأل الله تعالى السلامة من موجبات الخزى والندامة في هذه الحياة وفي يوم القيامة

تكريم المنتحرين

ومن المحزن المبكي في الدين ان يقتل شخص نفسه فيحتفل بانتحاره وتعقد له المحافل لتكريمه وتعظيمه من أجل انه قتل نفسه لسبب دنيوي لا يحمد على اصابته أو خطأه فيه شرعا فيجرؤ الناس على الانتحار لادنى عارض يعرض لهم يخالف شهوتهم وارادتهم وبحسبونه هيناوهو عند الله عظيم ويكونون عونا لقاتل نفسه على قتله وقد ورد في الحديث الشريف من أعان على قتل مؤمن بشطر كلة لقي الله تعالى مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » رواه ابن ماجه عن أبي هريرة

و معنى شطر كلة « اق » من اقتل فهؤ لاء المحتفاون المكر مون لقاتل نفسه و المشار كون لهم بحضورهم وهماعهم مشتر كون في جريمة القتل و الانتحار من غير أن ينقص من عـناب المنتحرشيء فليعلمو ا ذلك فانه لا عدر لاحد في الجهل بالدين وكل امرىء بما كسب رهين

جنايات فذل فانتحار \* كذا بدء الفضيحة وانتهاها

#### فصل في الخوف والرجاء

يفبغي للانسان أن يكون شديد الخوف من الله جل و علا عظيم الرجاء به وليكن خوفه في شبابه أكثر منه في مشيبه ورجاؤه في مشيبه أقوى منه في شبابه وأن لا يغتر بصالح عمله مهاكان . جاء في الحديث الشريف « أنا أعلم كم بالله وأشدكم خوفاً منه »

وجاء في حديث آخر « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته

أحدولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من رحمته أحد » رواه الترمذي عن أبي هريرة

وجاء في حديث آخر « أني أرى ما لا ترون و أميم ما لا تسمعون و الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله تعالى ولو ددت أني شجرة تعضد " أخرجه الترمذي من حديث أبي أذر

وجاء في حديث آخر ان رسول الله عَلَيْهِ دخل على شاب وهو في حالة الموت فقال عَلَيْهِ وخل على شاب وهو في حالة الموت فقال مَ الله على ما أجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف » أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر

وعن أبي الدرداء عن ببي الله عَلَيْتُهُ عن جبريلَ عليه السلام قال « قال ر بكم عز وجل عبدي ما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئاً غفرت لك على ما كان منك ولو استقبلتني بملء الأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بمثلها مغفرة فأغفر لك ولا أبالي »

وينبغي للعبد أن يكون نصب عينيه وموضع ذكره في قلبه قوله تعالى « نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم » وقوله تعالى « ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم » وأن يكثر من ذكر الموت فقد جاء في الحديث الشريف « كفى بالموت و اعظا » «أكثروا ذكر الوت فانه يمحص الذنوب و يزهد في الدنيا »ومن أكثر من ذكر الموت أكم بتعجيل التوبة وقناعة النفس والنشاط في العبادة و من نسي الموت عوقب بتسويف التوبة والشره على الدنيا والتكاسل عن الطاعات وليعلم أنه

لو لم يكن نار ولا جنة ﴿ للمرءِ الا أنه يقبر لكان فيه واعظ زاجر ﴿ لكل من يسمع أو يبصر وليخش من سوءِ الخاتمة فان قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلمها كيف شاء جاء في الحديث الشريف عن رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ وَاللهُ الذِي لا

إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتي ما يكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ن مسعود . فينبغي لكل عبد أن يسأل الله تعالى حسن الخاتمة ويستعيذ بالله من سوءها ومن شر العاقبة ولا فائدة لعمل الا بالاخلاص من العامل والقبول من الله تعالى فمن آمن وأخلص العمل فالمرجو من كرم الله تعالى قبول عمله وحفظ إيمانه عليه وانما يكون سوء الخاتمة في حق من أساء العمل أو خلطه بالرياء والنفاق أو ظلم نفسه وأهله بأكل لحرام والبغي عني الخلق وظلمهم ولم يقدر نعمة الايمان ولم يشكر علمها فقد سئل الامام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن أخوف ما يخاف من سوء الخاتمة فقال: ان أخوف ما يخاف و يخشى منه سلب الايمان تركُّ الشكر على الايمان وعدم خوف الخاتمة وظلم العباد فان من كان في قلبه هذه الثلاث قالاً غلب عليه أنه يخرج من الدنيا على غير الايمان. قال الكمال أحسن الله تعالى اليه:

ويطمعني بعفو الله أني عفيف الطعم فها قد علمت واني شاكر لله دوماً وراض عنه حقاً كيف كنت وذكر الموت لا أنساه أصلا عليه قمت بل وعليه نمت أظن الموت ليس على صعباً لأبي بالذي يقضيه قت

وما آذیت خلق الله قطعا ولکن کم ظلمت فما انتقمت وقال أحسن الله تعالى اليه في الخوف و الرجاء:

ويملك سمعيه الغناء المرتب فأكل مما يشتهيه ويشرب وقد شاقه في الغيد زيد وزينب دعاه عدار أو بنان مخضب ولا أنا ممن بالسفاسف رغب رأيت جلال الله من ذاك يغضب

سواى برنات المعازف يطرب وغيري يقضي بالملذات عمره ويسرح في وادي الخلاعة هائماً. ولكن مثلي لا يميل الى هوى ولازخرف الدنيا غدا يستميلني وما ذاك من نقص الشعور وأنما

فلا عضو الا وهو بالرعب يضرب عا أنا لاقه اذا أنا أطلب بها كل عاص بالعذاب يقلب مها للمطيعين الثواب المحبب فما أنا الا خائف أترقب من الموت أصلا كيف يلهو و يلعب وفي كل يوم موته يتقرب وعامره من بعد ما مات بخرب سوى القبر كان القبر والله مرهب بأحواله الانسان ما كان يذنب الله سوى أن قبل مات فيندب غدا بين أطباق التراب يغيب وغفلتنا عما سنلقاه أعجب أنا الميت بي ذا الناس للقبر تذهب فها أنا لا أشكو ولا أتعتب مون عليه اليوم ما هو يصعب من الله في موتي و محياي تسكب وان لم أكن أهلا لما أتطلب بقلی الی ربی به أتقرب فأبعد ما أرجوه أدنى وأقرب

نما خوف ربي بين كل جوانحي نفي النوم عن عيني كثير تفكري وأحرق قلبي خوف نار جهنم وخفف من روعي رجائي جنة ومعايكن ظنى جميلا بخالقي عجبت لمن يدري بأن ليس مهرب ويفعل أفعالا قماحاً شنيعة وكيف يلذ العيش من هو ميت ولو لم يكن نار ولا جنة غدا وفي القبر ما في القبر لو كان عالما ولكنه لم بدر ما هو صائر وجود بتقويم وأجمل صورة وذلك ما ندرى ومبلغ علمنا كأنى اذا شيعت يوماً جنازة وهونت الدنيا على بلاها وكل امرئ بالله والرسل مؤمن سلام على روحي وجسمي ورحمة فقد زاد شوقي للجنان وعيشها ولكن ايماناً قوياً غرسته اذا نفحتني من رضا الله نفحة

#### التزود للآخرة

قال الله تعالى « و تزودوا فان خير الزاد التقوى و اتقون يا أولى الألباب » وجاء في الحديث الشريف « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بخير » رواه البخارى ومسلم و أبو داو د و الترمذى والنسائي عن أبي هريرة فينبغى للعبد أن يأخذ من دنياه لآخرته فان

ماجمه سيتخلى عنه و لا ينفعه منه الا ما ادخره لآخرته من عمل صالح يبقى بعده في الدنيا فيكون أجره و ثوابه له و منفعته المادية لمن خصه به ويشترط في حصول الاجر والثواب فيما يقدمه لآخرته و ما بعد مو ته أن يكون من الحلال الطيب فان الله طيب لايقبل الا الطيب فقد جاء في الحديث الشريف « من اكتسب مالا من حرام فتصدق به أو وصل به رحاً أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله وقدف به في نار جهنم » فسا كين جهلاء أو المك الذين يجمعون المال من غير حله لاسما ماكان منه غصباً من أهله حتى اذا قرب أجلهم أن ينفد قامو ا يعملون ببعضه أعمالا عبيرية بحسب الظاهر و أعا قصدهم أن يقال فلان عمل و فلان محسن كبير و لاحظ من ذلك العمل و لا ثواب له فيه في الآخرة و ان استفاد و انتفع به من عمل لا جله و على ذلك الفاعل أو المحسن الكبير بزعمه أو زعم من نافق له تبعته و حسابه في الحديث الشريف « لا تزول قد ماعبدحتى يسأل عن أربع: عن شبابه في أبلاه ، و عن عره فيم أفناه ، و عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ، و عن علمه ماذا عمل فيه »

وفي حديث آخر « مامن أحد بموت الا ندم ان كان محسنا ندم أن لايكون از داد وان كان مسيئا ندم أن لايكون نزع » رواد الترمدي عن أبي هريرة عظة الموت والحياة

قال الله تعالى « تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » وقال رسول الله على الدهر واعظا وبالموت مفرقا » رواه ابن السني عن أنس وقال أيضا «كفي بالموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة » رواه ابن أبي شيبة واحمد ن حنبل عن الربيع بن أنس مرسلا وقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بعض خطبه « ان الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين لا يعود ماولى منه ولا يبقى من فيه . وان الله تعالى قد أوضح السبيل فاما شقوة لازمة واما سعادة دائمة فمن شغل نفسه بغير نفسه نحير في الظامات وارتبك في الهلكات والناس في هذه الدنيا أغراض تنتضل فيها المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص

لاينالون منها لعمة الا بفراق أخرى ولا يعمر منهم معمر يوما من عمره الا بهدم يوم آخر من أجله ولا نجدد له زيادة في اكلة الابنفاد ماقبلها من رزقه ولا يحيا له أثر الا مات له اثر ولا تقوم له نابتة الا و تسقط منه محصودة . فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام فانكم بعين من حرم عليكم و ان عايكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جو ارحكم وحفاظا صدقا محفظون أعمالكم وعدد انفاسكم كراماكاتبين يعلمون ماتفعلون لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذور تاج وان اليوم عمل ولا حساب وغدا حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر علمه و ضره أجله وقد أمرتم بالظعن و دلاتم على الزاد فقال تعالى ه و تزودوا فان خير الزاد التقوى و اتقون يا أولى الالباب » وان لكل من الدنيا والآخرة بنين فكونوا من أبناء الدنيا فان كل وله سيلحق بامه يوم القيامة وان اليوم المضار و غدا السباق والسبقة الجنة والفاية النار» اه باحد يوم الخيار . لاطالب أغنم من الموت ولا ندم بعد الفوت

تأملوا ياعباد الله واعتبروا • الموت بالباب والارواح تنتظر الموت لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا . ولا يقبل بديلا ولا يأخذ كفيلا . ولا يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا

وفي كتاب مجموعة أحاديث الشهاب القضاعي المتوفي سنة ٤٥٤

عجبت لغافل لا يغفل عنه ، عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ، عجبت لضاحك مل وفيه و لا يدري أأرضى الله أم أسخطه ، ياعجبا كل العجب المصدق بدار الخلود ، وهو يسعى لدار الغرور ، كأن الحق فها على غير نا وجب ، كأن الموت فها على غير نا كتب ، كأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل الينا عائدون نبوؤهم أجداثهم و نأكل تراثهم كأنا مخلدون بعدهم قد نسينا كل موعظة و أمنا كل حائحة اه

ومن خطبة لقس بن ساعدة الايادي المنوفي سنة ٧٣ قبل الهجرة من عاش

مات و من مات فات و كل ماهو آت آت. تبا لار باب الغفلة من الامم الخالية والقرون الماضية يامعشر اياد ابن الآباء و الاجداد و المريض و العواد و الفراعنة الشداد ان من ملك الخافقين و أذل الثقلين و عمر الفين اين من بنى و شيدو زخرف و نجد و غره المال و الولد اين من طغى و بغى و جمع فأوعى و قال أنا ربكم الاعلى ألم يكو نوا أكثر منكم أمو الا و أطول آجالا و أبعد آمالاطحنهم التراب بكلكله و مزقهم بتطاوله فتلك عظامهم باليه و بيوتهم خاويه عربها الذئاب العاوية

قال الكال أحسن الله تعالى اليه في تخميس لامية ابن الوردى: سلمو اماعندهم واستسلموا للردى بالرغم عما نعموا أثراهم غرموا أم غنموا سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلاماقد فعل

#### عمر الانسان وقيمته على والالطاط المان الم

يستفاد من هذه المديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو قوله عليه الرأيتم ليلتكم هذه فان على وأس مئة سنة منها لايبقي ممن هو على ظهر الارض أحد » أن العمر الطبيعي للانسان هو مئة سنة ولكن قل من يبلغ المئة من عمره فقد ورد في الحديث الشريف أعمار امتى مابين الستين الى السبعين وأقلهم من مجوز ذلك رواه الترمذي عن أبي هريرة وورد في حديث آخر معترك المنايا مابين الستين الى السبعين رواه الحكم الترهذي عن أبي هريرة و كيفها كان عمر المرء فان

كثير حياة المرء مثل قليلها \* يزول و القي عمرد مثل ذاهب واذا ركن منتهى العمر موتاً \* فسواء طويله والقصير

ليست الفائدة في طول العمر فقط بل بحسن العمل فيه و حبذا العمر الطويل مع العمل الحسن فقد قال رسول الله علي « خير الناس من طال عمره و حسن عله و شر الناس من طال عمره و ساء عمله » رواه الامام احمد والترمذي و الحاكم عن أبي بكرة نفيع من الحارث

و قال في حديث آخر « السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى » رواه القضاعي و الديلمي عن ابن عمر . فليكن الانسان حريصا على فعل مارضي

الله فهو بيده اكتر من حرصه على أن بكون عمره طويلا وايس طوله بيده . وقبيح الانسان أن يكبر سنه ولا يصلح حاله فقد كنى الاسلام و الشيب للمرء ناهيا عن مداومة ما كان فيه لاهيا فنى الحديث الشريف من أبى عليه أر بعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار » رواه أبو الفتح الازدي عن ابن عباس مرفوعا وفي حديث آخر « أعذر الله الى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة » رواه الامام احمد بن حنبل والبخارى والحاكم وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدي وقال عبد الله بن المعتز العباسي المتوفى سنة ٢٩٦

عمر الفتى ذكره لاطول مدته \* وموته حزنه لايومه الداني فأحي ذكرك بالاحسان تفعله \* يجمع به لك في الدنيا حياتان

وقال عبد المؤمن المغربي الاصفهائي في كتابه أطباق الذهب: العمر وان طال فما تحته طائل وكل نعيم لامحالة زائل . سفينة العمر تجري ولا تدري أين تسرى . لعمري من عان تلون الليل والنهار لايغتر بدهره . ومن عرف ان بطن الثرى مضجعه لا بحرح على ظهره . ومن عرف الدهر حق العرفان زهد فيه . ومن شغله ذكر الموت لا يضحك مل فيه . لويعلم الجزل صولة النجار . وعضة المنشار . لما تطاول شهرا . ولا تخايل كبرا . وسيقول البلبل المعتقل ليتني كنت ترابا غرابا . ويقول الكافر باليتني كنت ترابا

وكيف يفرح بعمر تنقصه الساعات . وسلامة بدن معرض للآفات . ومابعد الموت الا الاسف و الحسر ات

أغما نعمة يوم متعة \* وحياة المرء ثوب مستعار وسيقول الغافل واللاه: ياحسرني على مافرطت في جنب الله العالم بحر والعمر فيه سفينة والوقت السكان (الدفة) والحسد العاصفة والرجاء القبطان ولا بد للسفينة أن تصل الى الشاطىء وهو الموت

نحن ركب نسري بليل من النه \* س سراعا تحثنا الآجال نغطانا أنفاسنا والمنايا \* منتهانا وزادنا الأعال وجدر بالانسان أن يكون شحيحا على عمره اكثر من شحه على در همه

و ديناره فان العمر رأس المال وما من نفس يبديه . الا ولله سؤ ال فيه والانفاس معدودة و الا جال محدودة

اذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الانفاق في غير و اجب وخليق بمن كان الموت مصرعه . والتراب مضجعه . والدود أنيسه . ومنكر و فكير جليسه . والقبر مقره . و بطن الارض مستقره . والقيامة موعده . و الجنة أو النار مورده . أن لا بهنأ بطعام . و لا يلتذ بمنام . و لا يهدأ بمكان . و لا يأنس بانسان . و لا ينعم له حال . و لا ير تاح له بال . و لا يقر له قرار . و لا يأخذه اصطبار الموت راحلة من قام بركها ، ضل اسمه وعفا من عينه الاثر

## فصل

# في تصوير حال الانسان في صحته وسقامه الى شربه بكأس حمامه

بينما يرى الانسان مسرورا بشبايه . مغرورا بنعومة اهابه مشهورا بنفيس عيابه . محبورا بأصدقائه و أصحابه . مغموراً بسعة ماله واكتسابه . مستورا عنه مايراد به . مغبوطا بحاله . مبسوطا بأهله وماله . متكبرا بجاهه ومقامه . معجبا باحترامه واكرامه . عاكفا على لهوه . غارقا في يحر صفوه . سادرا في غلوائه . سادلا ثوب خيلائه . سابحا في غفلاته . جامحا في جهالاته ، جامحا الى ترهاته . مائلا الى خزعبلاته . سكران من خرة جاهه ومقامه . مصعرا خده عن تكليم أحد مائلا الى خزعبلاته . سكران من خرة جاهه ومقامه . مصعرا خده عن تكليم أحد أو رد سلامه . لا يبالي بمن هو بال . لا يخطر له ذكر الموت على بال كأنه على من الحام . بذمام . أو حصل من الزمان . على أمان أو ضمان اذ أسعرت فيه الاسقام شهامها . و كدرت له الايام شرامها . وحومت عليه المنية عقامها . وأعلقت به ظفرها و نابها فسرت به أو جاعه . و تنكرت عليه طباعه . وأظل رحيله وو داعه وقل عنه جهاده و دفاعه . و أناخ به الموت نياقه . وشد به نطاقه . ومد عليه وقل عنه جهاده و دفاعه . وأناخ به الموت نياقه . وشد به نطاقه . ومد عليه رواقه . فأصبح ذا بصر حائر . وقلب طائر . و نفس غائر . وأنين عال . وحوالي غال

وألم منوال. وفؤاد سال. عن الأهل و المال. قد أيتن بمفارقة أهله وسكنه وأذعن لانتزاع روحه من بدنه. وهو بنفسه يجود. و الحاضرون بين قيام وقعود والطبيب يقلب كفيه. والعائد يغيز عينيه. والعيون لهول مصرعه تسك والحامة (أي أهله وأقاربه) عليه تبكي وتندب. أذابت عليه المنون جو امد مياه العيون. حتى اذا وقعت الواقعة. وقرعت القارعة، وفاضت منه النفس. وغاب الادراك والحس وكثر البكاء والعويل. واختلف القال والقيل. حرفوه، وجهوه مددوه، غمضوه، رفعوه، غسلوه، كفنوه، حنطوه، أخرجوه، حملوه، شيعوه، صلوا عليه ثم قبروه، أبعدوه، أو حدوه، تركوه، فارقوه، أسلموه، خلفوه، ثم انثنوا عنه كأنهم لم يعرفوه، بل هم بعد قليل قد نسوه

هو الموت مافيه وفاء لصاحب • وهمات انسان يموت لانسان فارق أهله وولده . وترك ما خلفه لمن بعده . وهو عنه مسئول . و بنفسه مشغول . وتحت أطباق الثرى مقبور . الى يوم البعث والنشور هناك الجسم ممدود . ليستأكله الدود . الى أن ينخر العود

ويمسي العظم قد رم

سكن وضيع القبور . بعد رفيع الغرف والقصور . فياله مضيعاً بافواه المنون . مشيعاً بأمواه العيون . مستبدلا من الحركة بالسكون . مرتحلا الى معسكر سالف القرون . متحملا على مراكب الاهوال . تنهاداه مناكب الرجال . الى ديار الاموات . ومساكن الآفات . ومنازل قوم كانوا فبانوا . وأذل عزهم الموت فهانوا . هذه حالة صحيح مرض فمات . وأمكنه أن يتدارك أمره فها بقى من الحياة . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . كلا بل انه لحق مثلما أنكم تنطقون . قال الكال أحسن الله تعالى اليه في تخميس لامية ان الوردى :

لم يطل ليلي ولكن لم أنم • ونفى عني الكرى خوف ألم من شتات في ممات ملتزم • كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول

## ذكر موت الفجأة

قال الكمال أحسن الله تعالى اليه مخسا قول الامام البخاري:

صاح مهما تلهو بعمر مريع • مدة تنقضي بغير رجوع فبخوف ورغبة وخشوع • اغتثم في الحياة حسن صنيع فعمي أن يكون عمرك بغته

أين من ظل ذا اعتبار وفهم • يذرف الدمع من مخافة جرم صاح لاتفتر ر بصحة جسم • كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته

وهذا ما يقال له موت الفجأة . وهي على الميت وأهله شديدة الوطأة . من أجل ذلك يلزم أن تكون من المرء في حساب . و يكون لاحمال وقوعه فيها باستعداد على متاب . فليس للموت حال ينتظر . ولا هو مبتدأ لازم الخبر . قال الكمال أحسن الله تعالى اليه في تخميس لامية ابن الوردي :

قسم الموت ظهور العقبلا • وبح من قد كان عنه غفلا أيها المجهول فينا أجلا • ان من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل

وقد نظر الشارع الحكيم الى المؤمن حقيقة الذي لا يشغله عن ذكر ربه وآخرته شاغل في الاول والآخر. فقال: « موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر » رواه الامام أحمد بن حنبل والبيه في عن عائشة. فكن أبها المؤمن من الاحتياط والتأهب عند نظر نبيك. واقلع عن ضلالك وغيك. فما خلقت الالميادة ربك. فكفاك ما كان منك و بحسبك

خل الصلح يا خصيم محلا ، وارع عهداً لمن عرفت والا التبصر بعواقب الامور والنظر محال أهل القبور

هم أناس كانوا كا تعلم . من مالك ومملوك ومنغَّص ومنعَّم . وعالم وجاهل . و نابه و خامل . وعني و فقير . وسيد و أجير . وصحيح ومريض . وسلم ومهيض

وتقي وشقي . وملوث و نقي . ومن كل ما خلق الله زوجين اثنين . ولا أثر بمد عين . بانوا بعد ما كانوا . وأذل عزهم الموت فهانوا

نقلوا من سعة القصور . الى ضيق القبور . ومن ضياء الاسرة والمهود . الى ظلام الاجداث و اللحود . ومن ملاعبة الجواري والغلمان . الى مقاساة ألم الهوام والديدان . ومن التنعم بانواع الطعام والشراب . الى التمرغ على العفار والتراب . غيبوا في صدع من الارض ممدودين . لاموسدين ولا ممهدين . أغنياء عما تركوا . فقراء الى ما اليه سلكوا ، حلوا الى قبورهم ولم يدعوا ركبانا ، وأنزلوا في لحودهم ولم يسموا ضيفانا

جعلت لهم من الضريح أكنانا . ومن التراب أكفانا . ومن الرفات جيرانا . خلعوا الأسباب. و فارقوا الأحباب. وجاوروا التراب. وواجهوا السؤال والجواب. ذهبوا وقد أبقوا علمهم التبعيات. وتقطعت أنفسهم من التفريط والتقصير حسرات. لايجيبون من دعام. ولا يلوون على من نعاهم. جميم وهم آحاد . جير ان وهم أبعاد . قرضهم الموت جبلا بعــد جيل وسوى التر اب بين العزيز منهم والذليل. لايعرف فيهم المأمور من الأمير. ولا المطلق من الاسير. ولا الغني من الفقير . ولا السيد من الاجير · ولا لابس القطن من لابس الحرير اذا كان هذا الترب يجمع بيننا • فاهل الرزايا مثـل أهل المالك تمزقت منهم الجلود . وسالت أعينهم فوق الخدود . و تفككت منهم العظام . و تلاشت منهم الاجسام . يجري الصديد من أجساد طالما نظفوها . و يسيح القيح من أبدان كثر ما أترفوها. وجوههم في التراب معفرة. وعظامهم من البلي يخره. وجماچهم من طول المقام مكسره . وروانحهم متغيره . بعد ما كانت عطره . و محاسنهم مستنكره . بعد ما كانت نضره . لو اطلعت علمهم لوليت منهم فر ار ا . ولملئت منهم رعباً و انذعاراً . ذهبت أيامهم . وطمست أعلامهم . وطحن التراب عظ امهم. فلم يغن عنهم مالهم وكسهم ولم تفدهم مقاماتهم ورتبهم. أصبحوا تحت أطباق الثري جسداً هامداً ورفاناً سحيقًا . وصعيداً جرزا . سحبت علمهم

الدانيا أذيال الفنا. وأسكنتهم دار البلى. فها كل و احد منهم قرين جدث لا يؤمل. ورهين شعث لا يرجل. بعد نضارة النعم. وغضارة العيش الوسيم، زود من مثاله كفنا. وغودر بعمله منهنا. في قبر يطول فيه الى المعاد سبانه. وما معه الا حسناته أو سيئاته. قال البديع الهمذاني المتوفى سنة ٣٩٨:

حسانه او سيئانه ، قال البديع اهماداي المدوى سنه ١٠٠٠ بوال دوائر فهم في بطون الارض بعد ظهورها و محاسنهم فيها بوال دوائر تخلوا عن الدنيا وما جمعوا لها ه وضمهم نحت النراب الحفائر خلت دورهم مهم واقوت عراصهم و وساقهم نحو المنايا المقادر وأنت على الدنيا حريص منافس \* أتدري أيا مغرور فها نخاطر وان امرأ يسمى لدنياه جاهدا و ويذهل عن أخراه لاشك خاسر وكل شخص سالك على الطريق الذي سلكوا . ومتخل عما ملك كا نخلوا عما ملكوا . ووارد ما عليه وردوا . وشارب بالكأس الذي منه شربوا . فرحم الله ذا شيبة عرف حقها فأكرمها . وذا شبيبة استحسنها فرحها . وذا بصيرة خبر مادة دائه فحسمها . وذا سربرة أصلح فاسدها فأحكها . ما دامت أيدي الآجال مقبوضة . وكتب الاعمال مفضوضة . قبل تقاذف نجوم الحياة . وترادف هجوم الوفاة . فالموت لا يصوت باحد إلا كانت نفسه صداه . وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله

## حالة الاحتضار وما فها من الاهـــوال والاخطار

الغالب فيمن يموت أنه يمرض أولا نم يشتد به المرض حق ينقده الحياة ، وأول ما يبدأ بخروج الروح من رجليه فما فوقها حتى تبلغ الترقوة . ومن فضل الله تعالى ورحمته أنه يقبل تو به التائب واسلام الكافر وهو في هذه الحالة و يعفو عما كان منه من الحقوق بينه و بين الله تعالى ولو عمر مائة سنة في الكفر والعصيان والفسوق مالم يغر غر أي ما لم تصل روحه الى ترقو ته فانه لم يكن ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل . كا جاء في الحديث الشريف « أن الله تعالى يقبل توبة لم تكن آمنت من قبل . كا جاء في الحديث الشريف « أن الله تعالى يقبل توبة

العبد ما لم يغرغر » أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بر والغرغرة الصوت الذي يكون به بحج عند الموت

فاذا احتضر العبد المسلم ولي القبلة وشد لحياه وغمض عيناه . وانما يشد لجياه لئلا يتشوه منظره ، وتغمض عيناه لان البصر يتبع الروح ، وفي تغميضها يرى معراج الرسول علي الذي نصبله ليلة الاسراء فوق صخرة بيت المقدس الى السماء وذلك اكر ام من الله تعالى لمن آمن بالمعر اج الثابت لرسول الله عليه بالروح و الجسم الى السهاوات العلى الىحيث أراد الله تعالى مما لايعلم علمه غيره وتذكر عندالمحتضر كلة الشهادة ولايقال له قل لا إله إلا الله لانه قد لايقولها أو يقول لاو يسكت فيُساء به الظن ، وقد يكون قوله لا اجابة للشيطان الذي يريد أن يفتنه عن دينه والسامعون لايعلمون ذلك فيظنون أنه جواب لهم عن قولهم له قل لا إله إلا الله . فقـــد ورد. أن السبد اذا كان في غمر ات الموت وسكر اته \_ و ان للموت لسكر ات كما جاء مها الحديث الشريف\_ قعد عنده شيطان عن يمينه على صفة أبيه وشيطان على يساره على صفة أمه فيقول له الذي عن يمينه : يا بني اني كنت شفيقاً عليك ومحبا الك فمت على دين النصاري فهو خير الأديان . و يقول له الذي عن يساره في صورة أمه : يا بني انه كان بطني لك وعاه و ثديي سقاء و نخذي وطاء فمت على دين المهو د فهو خير الأديان. فنزيغ الله من أراد زيغه والعياذ بالله ومهدي من أراد له الهداية. فيصرف وجهه عنهما فائلا لا والسامعون يظنون أنه يجيبهم عن طلبهم كلة الشهادة منه بقول لا . وفي هذا الحال برسل الله سيدنا جبريل الأمين لمن أراد له الهداية فيقول له يافلان انا جبريل وهولاء أعـداؤك من الشياطين بريدون أن يغووك ويفتنوك عن دينك لولا أن ثبتك الله ويمسح شحوب وجهه ويقول له مت على الملة الحنيفية والشريعة الخليلية ، والى تلك الحالة أشار الله تعالى فقال في القرآن السكرى « يثبت الله الذين آمنو ا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » والتثبيت في الحياة الدنيا هو عند الاحتضار ؛ وفي الآخرة هو عند سؤ ال الملكين في القير . و اضلاله الظالمين هو أن يسلط علمهم أحمد ذينك الشيطانين فيفتهم عن دينهم ، وقد تعوذ رسول الله علي من فتنة

الحيا و المات و هما ما ذكر ناه من الفتنة حال الاحتضار والفتنة عند سؤال الملكين في القبر . يقول الله تعالى « فاولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون و نحن أقرب اليه منكم و لكن لا تبصرون »

#### سكرات الموت

وفيما برى المحتضر بين من هم حوله ساكتاً ساكناً يقاسي من سكرات الموت ما لو أن ألم شعرة واحدة منه وضع على أهل السموات والارض لماتوا جميعا ، وانه لليحس من نفسه كأنه عصفور حي ألقي في مقلاة لا يموت فيستر يح ولا يخلص فيطير وكأن جسمه في جب من نار ، وكأنه يتنفس من خرم ابرة ، وكأن روحه غصن شوك يجذب من قدميه الى دماغه ولولا أن الملائكة تكتنفه و تحبسه لكان يعدو في الصحراء والبراري من شدة سكرات الموت ، وقد يخفف الله تعالى سكرات الموت على من يشاء فتكون كلسعة نحلة . وقد جاء في الحديث الشريف « ما من الموت على من يشاء فتكون كلسعة نحلة . وقد جاء في الحديث الشريف « ما من ميت يقرأ عنده يس الا هون الله عليه »

خروج الروح

ورد في الحديث الشريف أن المؤمن اذا احتضر أتت ملائكة الرحمة بحورة بيضاء فيقولون اخرجي أيتها النفس المطمئنة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي راضية مرضيا عنك الى روح من الله وريحان ورب راض غير غضبان فتخرج كأطيب رمج المسك حتى انه ليتناولها بعضهم بعضا و يصعدون بها حتى يأتوا أبواب السهاء فيقول أهل السهاء ما أطيب هذه الربح التي جاءتكم من الارض شم قصعد بها الملائكة حتى تقف بين يدي الله تعالى فيقول الحق جل وعلا سميروا بها و أروها مقعدها من الجنة فتسير بها الملائكة في الجنة قدر مايغسل ويأتون بها أرواح المؤمنين فهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فاذا قال ان فلانا قد مات (أى من قبلي) قالوا ذهب به الى الهاوية والى هذا الاشارة بقوله تعالى « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادى وادخلي جنتي » وان الكافر اذا احتضر أتته ملائكة المذاب بمسح فيقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيئة التي كانت في الجسد الخبيث المذاب بمسح فيقولون: اخرجي أيتها النفس الخبيئة التي كانت في الجسد الخبيث

اخرجي ساخطة مسخوطا عليها الى عذاب الله وأبشري بحمم وغساق فتخرج أشد نتنا من ريح الجيفة وتلف في خرقة سوداء وتوضع في نخار فيه نار ويصعد بها الى السهاء فلا تقبل قتهوى بها الملائكة من السهاء حتى يأنوا باب الارض فيقال ماأنتن هذه الريح ثم يأتون بها الى القبر و تبقى محبوسة مع الجسد معذبة » أخرجه النسائي عن أبي هريرة . والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : « ان الابرار لفي نعبم وان الفجار لني جحم »

#### علامة الحير والشر في الميت

جاء في الحديث الشريف « ارقبو الليت عند وفاته فاذا ذرفت عيناه ورشح جبينه و انتشر منخراه فهي رحمة من الله تعالى ، واذا غط غطيط البكر المخنوق وكد لونه و أز بد شدقاه فهو من عذاب الله نزل به » رواه الحكيم الترمذي عن سلمان الفارسي . البكر : بفتح فسكون الفتي من الابل بمنزلة العلام من الناس . والغطيط الصوت الذي يسمع من النائم بحيث لا يجد مساغا

#### اعلان الوفاة

لا بأس باعلان و فأة من يموت من غير نعي له ولا اطناب فيه بحسب وسائط البلد التي يموت فيها بقصد أن يكون المراد من الاعلان طلب السماح له ممن له معرفة به ومعاملة له ولاستجلاب الترجم عليه وتكثير سواد من يشيع جنازته ، وفي اعلان و فاته فائدة أيضا لن يسمع بها . فقد جاء في الحديث الشريف : « من سيم يموت مسلم فدعا له بخير كتب الله له أجر من عاده حياً وشيعه ميتا » رواه الدار قطني عن عبد الله بن عمر . وقد أبي حديفة بن الهمان أن تعلن وفاته و يدخل عليه أحد ، فقال حين احتضر: اذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد (أي لا يعلم بي أحد) اني أخاف أن يدكون نعيا ، فاني سيمعت رسول الله علي أحد (أي لا يعلم بي أحد) أخرجه الترمذي عنه

#### البكاء والحزن على الميت

البكاء والحزن على الميت سواء أكان صغيراً أم كبيراً غنيا أو فقيراً محبوباً أو مكروها أمر طبيعي تقتضيه العاطفة وتوجبه الرحمة إذ ينظر الحي اليه وقد شخص

بصره ، واشتد عن رد الجواب حصره ، ورأى جداً فشغل عن لهوه و دده . وما ملكه تخلى من يده ، فلا علك لنفسه خيراً ولا شراً ، ولا نفعا ولا ضرا ، ولا بأس بالبكاء اذا كان بدمع السعين و خزن القلب من غير صخب ولا إسخط ولا دعاء بدعوى الجاهلية . ففي الحديث الشريف « ان العين لتدمع و ان القلب ليحزن ولا نقول غير مارضى ربنا » أخرجه البخارى ومسلم و أبو داود عن أنس . وفي حديث آخر « ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو برحم » (وأشار الى لسانه) أخرجه البخاري و مسلم عن عبد الله اين عمر . ولا عذاب على الميت ببكاء أهله ونوحهم عليه الا اذا أوصاهم أن يبكوه ويندبوه كا هو الشأن في الجاهلية . كا قال بعضهم :

قومي اندبيه بما علمت فانه • شرّيب خمر مسعر لحروب وقول الآخر:

اذا مت فانعيني بما أنا أهله ه وشقي على النوب يا ابنة معبد أو اذا سكت ولم يوص وهو يعلم من عادات أهله وبلده أنهم سيبكونه و يندبونه وهذا المراد من حديث « ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه اذا قالوا: واعضداه واجبلاه و اسيداه وا كاسباه و اناصراه و نحو ذلك فان الله يوكل به ملكين يلهزانه و يقولان له أهكذا كنت أهكذا كنت ٤ أخرجه الترمذي عن أبي موسى الاشعري واللهز: الدفع في الصدر بجمع الكف . نعمانه ورد في حديث آخر « ان الله لنزيد الكافر عذابا ببكاه أهله عليه » أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن أبي مليكة . والنياحة والماتم ولبس السواد والحداد وشق الجيوب و الدعاء على أنفسهم بالشر وغير ذلك من منكر الأقوال والأفعال منهي عنه ، ففي الحديث أنفسهم بالشريف « لعن الله النائحة و المستمعة لها » رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . وفي حديث آخر « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وابن ماجه و واحد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود . وفي حديث آخر « لعن الله الخامشة وجهها و الداعية بالويل و الثبور » رواه أبن ماجه و ابن حبان عن وجهها و الداعية بالويل و الثبور » رواه أبن ماجه و ابن حبان عن

أبي أمامة الباهلي . وفي حديث آخر » لا تدعوا على أنفسكم الا بخير فان الملائكة مؤمنون على ما تقولون » وفي حديث آخر « لا يحللا مرأة تؤمن بالله واليوم لآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فأنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا » رواه البخاري عن أم حبيبة . والاحداد انما يكون بنرك الزينة والطيب والكحل والادهان ولبس الجديد

#### الصبر والتعزية

المر، في الدنيا عرضة للنوائب، وهدف للمصائب، عظما كان أو حقيراً كل يحسبه. ومن أجل ذلك وردت الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة بالحث على الصبر والوعد عليه بالثواب العظم في الآخرة . واذا لم يصبر الانسان فماذا يعمل وليس يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً قال الله تعمال و بشر الصابرين الذين اذا أصابهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » وفي الحديث الشريف « الصبر والاحتساب أفضل من عتق الرقاب يدخل الله بهما الجنة بغير حساب »رواه أبو يعلى الموصلي عن أبي هريرة وفي حديث آخر « من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه » رواه ان جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبر ابي والبيهتي عن ابن عباس وانما يثاب الذي يتلقى القضاء بالرضا لا الذي يصبح وينوح ويبكي ويفعل ما يفعل ثم يسكن بعد ذلك ، فني الحديث الشريف « الصبر عند الصدمة الاولى » رواه النزار عن أبي هريرة وسعيد بن منصور عن الحسن البصرى مرسلا ، وفي حديث آخر « لمن الله الخلمشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالوبل والثبور » رواه ابن ماجه و ابن حبان عن أبي والمامة الباهلي

و في حديث آخر «لا يصيب أحدامن المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لى خيراً منها الا فعل ذلك له » رواه الامام أحمد من حنبل والبيهتي عن أم سلمة

وفي حديث آخر ﴿ مَا مَن نَعْمَةُ وَانْ تَقَادُمُ عَهِدُهَا يَجِدُدُ لِمَا العَبِدُ الْحَدِ الْآ

جدد الله له ثوابها وما من مصيبة وان تقادم عهدها يجدد لها العبد الاسترجاع الا جدد الله له ثوابها وأجرها » رواه الحكيم الترمذي عن أنس بن مالك وقال الشعبي المتوفى سنة ١٠٤: أني لاصاب فاحمد الله أر بع مرات أحمده اذ لم تكن أعظم مما هي ، وأحمده اذ رزقني الصبر عليها ، وأحمده اذ وفقني لما أرجو

فيه الثواب؛ وأحمده اذ لم مجملها في ديني

وقالت الشَّعراء في الحث على الصبر:

ولا خير فيمن لايوطن نفسه • على نائبات الدهر حين تنوب

اصبر لكل مصيبة وتجلد \* واعلم بأن المر، غير مخلد واذا ذكرت مصيبة تلومها \* فاذكر مصابك بالنبي محمد وقال أبوتمام المتوفى سنة ٢٣١:

وقال على في التعازي لاشعث \* مقال خبير بالحقيقة عالم أتصبر للبلوى عزاء وحسبة \* فتؤجر أم تسلو سلو البهائم

ومن كلام بديع الزمان الهمداني المتوفي سنة ٣٩٨: أحسن ما في الدهر عمومه بالنوائب وخصوصه بالرغائب. فهو يدعو الجفلي اذا ساء و مختص بالنعمة اذا شاء . فلينظر الانسان في الدهر وصر وفه و الموت وصنوفه من فاتحة أمره الى خامة عمره هل يجد لنفسه أثراً في نفسه أم لندبيره عوناً على تصويره أم لعمله تقديماً لامله . أم لحيله تأخيراً لاجله . كلا بل هو العبد لم يكن شيئاً مذكوراً خلق مقهو راً ورزق مقدوراً . فهو يحبى جبراً و مهلك صبراً . ولينامل المرء كيف كان قبلا فان كان المعدم أصلا و الوجود فضلا فليعلم الموت عدلا. وان أحب أن لا مجزن فلينظر يمنة هل يرى الا مسرة

و قال المتنبي المتوفى سنة ٢٥٤ :

وقد فارق الناس الاحبة قبلنا \* وأعيا دواء الموت كل طبيب سبقنا الى الدنيا فلو دام أهلها \* منعنا بها من جيئة وذهوب والمتعزية مصدر عزاه أي صبره وسلاه وقال له أحسن الله عزاهك أى دزقك الله الصبر الحسن وفي الحديث الشريف «من لم يتمزّ بعزاء الله فليس مني » أي

من لم يرد أمره الى الله عند مصابه وهى سنة للمصابين اذا صبروا . وأما من سخط فلا أجرله ووقتها من حين الموت الى ثلاثة أيام الا اذا كان المعزي أو المعزى فالله و الاولى أن تكون بعد الدفن وفيها الثواب للمعزي أيضاً لما فى حديث « من عزى مصابا فله مئل أجرة » رواه التر مذى وابن ماجه عن ابن مسعود وليس لها صورة مخصوصة بل هي كل كلام فيه دعاء للميت والحي المعزى به ويستحب أن يقول ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده باجل مسمى وفيه خلف عن كل أحد و درك لكل رغبة ونجاة من كل مخافة وعزاء عن كل مصيبة غفر الله لميتك و نجاوز عنه وتفعده برحمته و رز قك الصبر على مصيبتك به وآجرك على موته وهذه الجل من كلام النبوة وفيها البلاغ والكفاية . و يكره الجلوس للتعزية في البيوت أو المساجد أو غير ها بل الاولى أن يتفرق الناس بعد الدفن

وقال ابن الشبل البغدادي المتوفى سنة ٤٧٤ من مرثية :

غاية الحزن والسرور انقضاء \* مالحي من بعد ميت بقاء لا لبيد باربد مات حزناً \* وسلت عن شقيقها الخنساء مثلما في التراب يبلي الفتى فال \* حزن يبلي من بعده والبكاء انما نحن بين ظفر وناب \* من خطوب أسودهن ضراء صحة المرء السقام طريق \* وطريق الفناء هذا البقاء موت ذا العالم المفضل بالنط \* ق وذا السارح البهيم سواء لاغوي لموته تضحك الأر \* ض ولا للتقي تبكي السماء انما الناس قادم اثر ماض \* بدء قوم للآخرين انتهاء وقال الكال أحسن الله تعالى اليه من قصيدة مرثي بها ولده البكر عبد الرحن

كالات وقد تو في طفلا صغير اسنة ١٣٢٨:

اني لاعجب كيف يضحك ضاحك و الموت مكتنف جميع جهاته أو لم ير المجموع من أحيائه \* كالفرد نسبتهم الى أمواته لم لا يكون له بموت ذويه من \* عبر فيوقظ من كرى غفلاته خل الاحبة والصواحب والأقا \* رب غير من هم من ذوي عصباته

أو لم يكن بأبيه بل وبأمه ، عظة واخوته ولا اخواته وقروعه وهم الاولى رباهم ، كالزهر من أبنائه وبناته ومن حسن التعزية أنه مات لكسرى نوشيرو ان ولد فاشتد جزعه عليه فسخل عليه وزيره فقال لم أحضر مجلس الملك لاعزيه ولكن لا تأدب مجسن صيره فقال كسرى اضطرفي والله الى الصبر لله دره ما أحسن تعزيته وقال الراهيم بن مهل الامرائيلي المتوفى سنة ٦٤٩ من مرثية:

يجد الردى فينا ونحن نهازله ، ونغفو وما تغفو فواقا نوازله بقاء الفتى سؤل يعز طلابه ، وريب الردى قرن يذل مصاوله وأنفس خصميك الذي لاتفاتله ، وأنكى عدويك الذي لاتقاتله الا أن صرف الدهر بجرنوائب ، وكل الورى غرقاه والموت ساحله

وأكثر من حزن الجزوع خطو به \* وأكبر من حزم اللبيب غوائله فا عصمت نفس المقدس روعه \* ولا قصرت بالمستكين علائله وكيف نجاة المر أو فلتاته \* على أسهم قد ناسبتها مقاتله

وقال ابن الرومي المتوفى سنة ٣٨٣:

رأیت الدهر بجرح ثم یأسو • یعوض أو یسلی أو ینسی أو بنسی أبت نفسی الهلاك لفقد شئ • كئی حزناً لنفسی فقد نفسی وقال ابراهیم بن كنیف النبهائی من شعراء الحاسة :

تعز فان الصبر بالحر أجل « وليس على ريب الزمان معول فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً « لحادثة أو كان يغنى التذلل لكان التعزي عند كل مصيبة « ونائبة بالحر أولى وأجل فكيف وكل ليس يعدو حمامه « وما لامري عما قضى الله مزحل وقال أبو الحسن على النهامي المتوفى سنة ٤١٦

حكم المنية في البرية جاري \* ما هـ فه الدنيا بدار قرار بينا يرى الانسان فيها مخبراً \* فاذا به خبر من الاخبار والميش نوم والمنية يقظة \* والمره بينهما خيال سارى والنفس إن رضيت بذلك أو أبت ، منقادة بأزمة الاقدار والناس مشتبهون في ابرادهم ، وتفاضل الاقوام في الاصدار... وقال ابن مناذر المتوفى سنة ١٩٨

كل حي لاقى الحام فهودي ، ما لحي مؤمل من خاود لا تهاب المنون شيئاً ولا تر ، عي على والد ولا مولود ولقد تترك الحوادث والايا ، موهنا في الصخرة الصيخود وأرانا كالزرع يحصده الده ، ر فهن بين قائم وحصيد وكأنا للموت ركب مجدو ، ن سراعاً لمنهل مورود

المأتم والمطاعم

يكره الجلوس المآنم و تأبين الميت و تعداد مناقبه و نصب السرادقات الذلك كا يفعل في مصر أو نصب السرادق على القبر ، فقد رأى سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب فسطاطا على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ، فقال لغلامه ياغلام « انزعه فانما يظله عمله » رواه البخارى . ويكره ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أو عند القبر ، و اعداد الطعام لمن يجتمع النعزية فان كان في الورثة قاصر عن درجة البلوغ حرم ذلك وحرم صرف كل مافيه زيادة على الواجب الشرعي في جهيز الميت و دفنه بل الأولى بأقارب الميت و أصدقائه أن يضعوا لأهل الميت طعاما برساو نه البهم فانهم في شاغل عن أن يعدوا لا نفسهم طعاما فضلا عن أن يعدوا الغيرهم . فقد قال رسول الله على « اصنعوا الآل جعفر طعاما فانهم قد أتاهم ما يشغلهم » رواه الامام أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن جمفر ، و بعض أهل البلاد الاسلامية كاهل سور إلى يعملون بموجب هذا الحديث وهو عمل حسن يتقاضونه فها بينهم

#### حقوق الميت على الحي

الميت على الحي الاقرب منه فالاقرب حقوق غسله وتكفينه و تشييعه والصلاة عليه ودفنه ، ثم قضاء ما عليه بعد ذلك من الدين ، ثم انفاذ وصيته من ثلث ماله و بعد ذلك يقتسم وراثته الأدنون ما ترك من مال كل بحسب ما يستحقه

## غسل الميت

يجب على الحي القريب من الميت غسل ميته ، وللغسل كيفية منصوص عليها في كتب الفقه يعرفها الحانوتية أى متخذو غسل الميت وتكفينه ودفنه حرفة لمم لا يزاههم عليها غيرهم كا هو الحال في بلاد مصر فانهم علما ، بهذا الخصوص عملا أكثر من غيرهم علما ، والامر موكول البهم في غسل الميت وكيفيته وما يلزم له لا يقوم به غيرهم مها كان عالما ولو كان قريبا للميت ، فلذلك لاحاجة لبيان الكيفية المنصوص عليها لان بيانها لا يجدى نفعا ولا يغير ما اعتاد عليه الغسالون شيئا على انه لا بأس عا يتماملون به من الكيفية

#### الكفن

وأما الكفن فهو وان كان بحسب حال الميت فان للحانوتية رأيا فيه والشرع يأمر بتكفين الميت ولكنه ينهى عن التغالي فيه لما في التغالي من الاسراف وتضييع حقوق الورثة لاسيا اذا كان فيهم أيتام ولو كانوا أغنياه ، وأنما يكفن بأكفان نقية متوسطة الثمن ليس فيها سواد ولا حرير ، ففي الحديث الشريف « لاتغالوا في الكفن فانه يسلبه سريعا ، رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب والموتى يتباهون بأكفانهم الموافقة للسنة ويشكرون الله تعالي عليها ورد بذلك الحديث

تشييع الجنازة

تشييع الجنازة سنة ويندب أن يكون المشيع ماشيا ويكره الركوب الالعدر ويكره رفع الصوت ولو بالذكر في حال التشييع أو بقر اءة القرآن ويكره أن تتبع الجنازة بالمباخر والشموع لحديث « لانتبعوا الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي بين يدمها » رواه أبو داود عن أبي هريرة ، وبحرم اتباع جنازة تشيع بمنكر كالموسيقي والنائحة لما في اتباعها مع ذلك المنكر من اقر ار المعصبة والرضا بها ، والافضل التشييع الى القبر والانتظار الى تمام الدفن وفي ذلك ثواب للمشيع لحديث وان أول ما يجازى به المؤمن بعد مو ته أن يغفر لجيع من تبع جنازته » رواه عبد بن حيد والبرار والبيهقي عن ابن عباس ؛ ومن شيعها الى المصلى فقط فله قير اط من الأجر ، ومن شيعها الى القبر عاد بقير اطين من الأجر كل قير اطفى قبر اط

قدر جبل أحد مهــــذا ورد الحديث الشريف والله أعلم بالمراد من ذلك القيراط والقير اطين والمشيخلفها بأن تكون أمامه ونصب عينيه أفضل لما فيه من الاتماظ والاعتبار بخلاف مااذا كانت خلفه وهو أمامها ومن يغب عن العين يسله القلب فضلا عن أن يكون له اتعاظ واعتبار، وينبغي أن يكون التشبيع خالصاً لوجه الله تعالى ورعاية لما بين المشيع والمشيع من الحقوق لا أن يكون لاجل وجوه أهل الميت أو من أجـل أن الميت وجيه في قومه ، كلا فانه من شيع لاجل الرياء أو النفاق فلا ثو اب له في تشييعه . وينبغي الصمت و الاعتبار في حال التشهيم فلا يتكلم بهجر القول أو منكره فان الميت يسمع كلام من يتكلم بخير أو شر ، كما انه يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره ويسمع خفق نعال المشيعين اذا ولوا عنه منصرفين بعد الدفن. روى هذا الامام احمد عن أبي سعيد الخدرى والطبراني عن أبن عباس. ويتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله فأما ماله فيفارقه من لدن احتملوه ، و أما أهله فيرجعون بعد دفنه و يبقى هو وعمله في قبره ، و قد و كل الله بمن يتبع الجنازة اذا رجعوا من دفنها ان يأخذ كفا من تر أب وبرمي به في وجوههم قائلًا لهم ارجعوا أنساكم الله موتاكم فيرجعون وقد خف حزنهم على مينهم الى اكلهم وشربهم وضحكهم وبيعهم وشرائهم كأن لم يكونوا منه ولم یکن منهم

#### حمل الجنازة

تعمل الجنازة في البلاد الاسلامية غير المتفرنجة على نعش بحمله أربعة على اكتافهم بالمناو بة كل مشيع بحمل بقدرما يمكنه الحمل، وكيفية الحمل أن يضع مقدم النعش على كتفه البينى ثم مؤخره وفي بعض البلاد بحمل الجنازة ثلاثة اثنان بحملانها من مقدمها الايمن والايسر وواحد بحملها من خلفها و المطلوب من التشييع الحمل وفيه ثواب للحامل وحط من أوزاره، الاأنه في البلاد الكبيرة المتفر نجة بحمل الميت أشخاص مخصوصون باجرة يأخذونها من أهل الميت يتعاقبون حملها في بينهم كأن كل واحد منهم حمال يحمل شيئاً ليوصله الى محله المخصوص، فلذلك يفوت المشيعين منة الحمل بالميت

و لو قليلا بل المشيع يستنكف من الحمل لئلا يظن به انه من المستأجرين لحمل الميت ومن رغب بحمل الميت من أحد جوانب النعش لاعتنع عليه الحامل المستأجر بل يكون ممنونا لما في حمل غيره عنه من التخفيف عليه لكن قد يبتعد عن ذلك الحامل الطالب للثواب فيبقى حاملاً بالنعش مدة طويلة يتعب من طولها ولا يجد من يبادله الحل وقد يترك ذلك الجانب الذي كان يحمله فيختل موازنة الحاملين ، و انمـا كان الحمل بو اسطة آناس مخصوصين يستأجرون لحمل الميت بسبب بعد المقابر عن البلد وقلة من يشيع سما اذا كان الميت فةبراً أو خاملا غير مشهور عنه الناس فقد لا يوجد من يحمل جنازته وقد أخذ بعض الناس في البلاد الكبيرة المتفرنجة يحملون موتاهم على عربات مخصوصة ويتبعها المشيعون وكبانا كما هو الحال في تشييع جنائز غير المسلمين وكثر في ذلك السؤال عن جوازه أو عدم جوازه فمن قائل بعدم الجواز مطلقا سواءا كان لضرورة أو عدم ضرورة لما فيه من التشبه بالكفار المنهي عنه حتى في الامور الاعتيادية وفوات ثواب الحمل بها ومن قائل بالجواز لعدم ورود نصعن الشارع الحكيم في حمله نعم يشترط أن لا يكونُ في حمله امتهان له أو تحقير، وليس في حمله على العربة شيء من ذلك ولضرورة بعد المقابر عن العمران وما يترتب على حمله على الاكتاف وتشييعه ماشياً من التعب لبعد الشقة وتحمل أعباء الحر أو البرد أو المطرمع مافيه من اضاعة الوقت الطويل المانع من رؤية المصالح اللازمة وهذا القول بألجواز هو الموافق المقبول لاسما ان الاعمال عقاصدها . نعم ان في حمله على العربة تضييعا لثواب تبادل حمله على الاكتاف، ولكن الحق انه إن كانت المسافة بين البلد والمقابر قصيرة وليس في وقت التشييع كلفة من برد أو حرأو مطر فلازم تشييعه على الوجه المتعارف عليه فيجيع بلاد المسلمين وهو المشي والحمل على ألاكتاف والا فالضرورة توجب حله في العربة وتشييعه ركبانا ومشاة وثواب الاعمال بحسب النيات

#### الصلاة على الجنازة

الصلاة على الجنازة فرض كفاية اذا قام بها بمض المسلمين سقط اثم ترك الصلاة عليها عن لم يصلها . وهي أربع ، كبيرات بثناء على الله تعالى بعد التكبيرة

الأولى وصلاة على النبي على بعد الثانية ودعاء للميت بعد الثالثة وسلام بعد الرابعة ولا يرفع المصلى عليها يده الا في التكبيرة الاولى فقط ولا بهز رأسه لامام وخلف عند التكبير ات الثانية والثالثة والرابعة و يدعو للميت عا فيه طلب الخير الاخروى له من نحو طلب المغفرة والرحمة والعفو والتثبيت له عندسؤال الملكين في القبر ووقايته من فتنة القبر وعذابه . وان كان الميت صغيراً غير مكلف يقول في الدعاء له اللهم اجعله فرطاً لا بويه وسلفاً و ذخراً وعظة واعتباراً وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمنا أجره

و يندب تمكثير الصفوف في صلاة الجنازة ، والصلاة في الصف الاخير منها أفضل و قد ورد في الحديث الشريف من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له رواه ابن ماجه عن أبي هريرة

#### التعجيل بالدفن وما يلزم فيه

ينبغي التعجيل والاسراع في مجهنز الميت ودفنه فان ذلك من اكرام الحي له ولما فيه من الستر عليه لاحتمال حصول تشوه منه أو تغير رائحة ولما فيه من تخفيف الحزن عليه من قبل أهله و تهدئة الاضطراب الحاصل فان الميت ما لم يدفن لا يستقر حال أهل بيته . وثم شيء آخر يتعلق بالميت وهو ما ورد في الحديث الشريف أسر عوا بالجنازة فان تك صالحة نخير تقدمونها عليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وان ماجه وأحمد بن حنبل عن أبي هر برة . و يندب لمن رأى جنازة أن يقوم لها مطلقاحي تتوارى عن عينيه فانه لا يقوم لها بل الملائكة التي معها

واذا وصل المشيعون للجنازة بها الى القبر أدليت فيه والناس وقوف .
وينبغي أن يطلب له من الحاضرين الثناء عليه بالخير من غير تأبين ولا تعداد لمناقبه بأن يقال رحمه الله تعالى فانه كان عبداً صالحا وليس فى ذلك مأنع ولا يقال انه شهادة زور لا نه أقل مافيه انه كان مسلماً وكفى بالاسلام صلاحا لحديث مامن مسلم يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة

وينبغي التريث بالانصراف وقت الدفن والدعاء له بالتثبيت فانه يسأل في

قبره عقب الدفن. ويقول المنتظرون اللهم أن هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم به الدفع و أنت أعلم به منا ولا نعلم به الا خيراً وقد أجلسته لتسأله فنسألك اللهم أن تثبته بالقول الثابت في الاخرة كما ثبته في الدنيا ، اللهم أجره من الشيطان ومن عذاب القبر وثبت عند المسألة منطقه و افتح أبواب السماء لروحه ، اللهم ارحمه و ألحقه بنبيه محمد عرب ولا تحرمنا أجره تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره

#### تلقين الميت

يستحب تلقين الميت بعد الفراغ من دفنه و تسوية التراب عليه فقد ورد في الحديث « اذا مات أحدكم وسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره مم ليقل ما فلان فلانة فانه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل ما فلان ما ان فلانة فانه يسم ولا يجيب ، ثم ليقل يافلان يا ابن فلانة فانه في الثالثة يقول نعم أرشدنا رحمك الله والكنكم لاتسمهون، ثم ليقل اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا وقدمت به على مولاك عز وجل وهو شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول اللهوان الجنة حق و ان النار حق و ان البعث حق و انالساعة آتية لاريب فهاو أن الله يبعث من في القبور وانك رضيت بالله ربا و بالاسلام ديناً و بمحمد عليه نبيا ورسولا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين أخوانا ، فاذا جاءك الملكان الشفيقان الرفيقان عليهما من الله السلام وأجلساك وسألاك فقالا لك من ربك وما دينك ومن نبيك وما الذي مت عليه فقل لها بلا خوف منهما ولا فزع الله ربي حقا ومحمد نبيي صدقا والصلاة فريضي والكعبة قبلتي والقرآن امامي والمسلمون والمسلمات اخوني وأخواني وأنا وأنهاعلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محملاً رسول الله يافلان يا الن فلانة لاتخف ولا تحزن لقنك الله حجتك وبيض صحيفتك وأكرم منواك لديه ونزلك ، وأنزلك منزلا مباركا وهو خير المنزلين منها خلقناكم وفها فعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

و تتمة حديث النلقين أن منكراً و نكيراً يأخذ كل و احد منهما بيد صاحبه و يقول انطلق بنا ما يقد دنا عند هذا وقد لقن حجته ، فان لم يعرف اسم أمه ينسبه الى أمه حواء اه و أما خص بنسبته لامه دون أبيه في هذا الموطن لأنه

محقق قطعا اذ كل ولد ابن امه وقد يكون في نسبته لابيه شك أو شبهة بأن نخون الزوجة زوجها فتحمل من غيره وهي على عصمة نكاحه فالولد بحسب الظاهر ابنه من زوجته ولكن القبر أول مواطن الصدق فلا يكون فيه الا ماهو حق وصدق ولهذا كانت النسبة للأم دون الأب

#### النساء والجنائز

لا علاقة النساء بالجنائز من حيث الفسل و التكفين والحل والتشييع والصلاة عليها و دفنها فلذاك نهين عن اتباع الجنائز فقد رأى رسول الله عليه نسوة يتبعن جنازة فقال « هل تفسلنها » قلن لا قال « هل تكفنها » قلن لا قال « هل تعملنها » قلن لا قال « هل تدفنها » قلن لا قال « هل تدفنها » قلن لا قال « المعملنه على مأزورات غير مأجورات » رواه ابن ماجه عن علي و أبو يعلى الموصلي عن أنس. فلا ثواب لامرأة في اتباع الجنائز لا سيا اذا اتبعنها بصراخ ونياحة بل عليها الوزر كا أنه لا ثواب لها أيضاً في زيارة القبور كا في حديث « لمن الله زئرات القبور و المتخذين عليها المساجد والسرج » رواه أبو داود عن ابن عباس!

#### ادراك الميت و كالامه

قلنا فيا تقدم ان العقل لا يتغير بالموت و انما يتغير البدن و الاعضاء فلهذا يدرك الميت ولوكان طفلا صغيرا الآلام و اللذات وو تناثرت أعضاؤه و أنه يعلم ما يكون في أهله من بعده حيث تعرض أعمال الاحياء على مو تاهم في كل يوم جمعة فيفرحون بأعمال الاحياء الصالحة و تزداد وجوههم بياضا و إشراقا بها ويحز نون للا عمال الفاجرة التي تكون منهم و يقولون يا مغرور و تعلم ما أنت صائر اليه لكان لك فيه أكبر رادع عن فجورك . فليتق الله العبد ولا يؤذ موتاه بقبيح أعماله ففي الحديث الشريف « لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم » رواه الديلمي عن أبي هريرة . وفي حديث آخر « ان الميت يؤذيه في قبره ما كان بؤذيه في بيته »

ومن أجل ذلك تندب زيارة القبور ليلة الجمهة ويومها لما يحصل للأموات من الكشف فيرون زائرهم كاهي حالهم الظاهرة وان الميت لينظر الى أهله وهو يغسل ويكفن ويعرف من يغسله ومن يكفنه ومن يدفنه ويسمع كلام من يتكلم بخير أو شر ويسمع خفق نعالهم اذا انصر فوا عنه بعد الدفن ، وفي الحديث الشريف: اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها ياويلي أن تذهبون بي قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها ياويلي أن تذهبون بي يسمع صونها كل شيء إلا الانسان ولو سمعه لصعق ، وتنادي يا أهلي يا أولادي لاتلعبن بكم الدنيا كالمبت بي جمعت المال من حله وحرامه فالمهنأة لسكم والتبعة على فاحذر وا مثل ما حل بي

كلام النعش أو التابوت

ماكان الله ليعجزه شيء في الأرض و لا في السماء فان القادر على أن يجعل ذلك الجسم الصغير الجرم العظيم الجرم وهواللسان قادراً على الكلام و إن هو إلا قطعة لح ، قادر على أن يخلق قوة الكلام بغيره من الاجسام . كيف و أن الله تعالى يقول و وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حلما غفورا » والتسبيح نوع من الكلام وقد أسنده الله تعالى الى كل شيء لان النكرة في سياق النفي قعم كل ماعداها والشيء الموجود وهو الملائكة و الاقسان و الحيوان والنبات و الجاد فلا يبعد أن يكون في النعش أي النابوت قوة الكلام و إن كنا لانسمع ما يقول ، فقد قيل عنه انه يقول خطابا لكل انسان :

أنظر الي بعقلك \* أنا المهيا لنقلك أنا سرير المنايا \* كم سار مثلي بمثلك

و كثير من الموجودات ثابتة الوجود كالجراثيم والذرات و نحن لانراها بأبصارنا لعدم قدرتنا على رؤيتها . و تأمل قول الله تعالى « فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون » فأثبت الله تعالى قر بهمن ذلك المحتضر ونفي عن حوله قدرة رؤيتهم فقال « ولكن لا تبصرون » و الابصار هو رؤية كل ما يمكن أن يرى بالبصر

## قضاء الدين

هذا أهم مايجب فعله بعد نجهيز الميت و دفنه بالمعروف ، وهو مقدم على الوصية لانه حق ثابت في الذمة ، والوصية صدقة ، والحق مقدم على الصدقة . وينبغي للانسان أن يتوقى من الدين في حياته بناية جهده مخافة أن لايقدر على وفائه فيرى سوء عاقبته بعد موته . وفي الامثال الحكية :

صبر الفتى على اشتهاء بطنه \* ولا اصطبار دائ لدينه الا مالابد منه فيستدن بقدره ، ولذلك يقال : من استدان الخبر فارجموه ، ومن استدان غيره فارجموه ، والدين من حيث هو كا جاء في الحديث الشريف « الدين شين الدين » رواه أبو نعيم عن معاذ . وفي حديث آخر « الدين هم في الليل ومذلة في النهار » رواه الديلمي عن عائشة . وفي حديث آخر « الدين راية الله في الارض فاذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه » رواه الحاكم عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . والراية هي الغل واحد الاغلال يوضع في العنق ، فاذا مات الميت وعليه دين وجب على أهله بعد تجهيزه ودفنه بالمعروف وقبل تنفيذ شيء من وصيته وتقسيم ميرائه بينهم أن يقضوا ما عليه من دين ، فان قضاء دينه مقدم على كل شيء بعد تجهيزه ودفنه ، وواجب الحي المدين أن يبذل جهده بوفاء دينه في حياته وأن يوصي بقضائه من بعده اذا لم يتمكن من قضائه في حياته وفي الشريف « نفس المؤ من بعده اذا لم يتمكن من قضائه في حياته في الحديث الشريف « نفس المؤ من معلة بدينه حتى يقضى عنه » رواه الامام في الحديث الشريف و ابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة

وفي حديث آخر « القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة الا الدين » رواه مسلم عن عبد الله بن عمر و والترمذي عن أنس

و في حـــديث آخر • صاحب الدين مأسور بدينه في قبره يشــكو الى الله الوحدة » رواه الطبر اني و ان النجار عن البراء بن عازب

و في حديث آخر « صاحب الدين مغلول في قبره لايفكه الا قضاء دينه » . رواه الديلمي عن أبي سعيد الخدري

و في حديث آخر « والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم

قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخــل الجنة حتى يقضى دينه » رواه النسائي والحاكم والطبراني عن محمد بن عبد الله بن جحش

وكان رسول الله عليه اذا أتي بالجنازة ليصلي علمها لم يسأل عن عمله و انما يسأل عن دينه، فان قبل عليه دين لم يصل عليه وان قبل ليسعليه دين صلى عليه

## الوصية

الوصية حق واجب على كل مسلم سواء أكان له شيء من مناع الدنيا يوصي بشيء منه أم لم يكن ، فان كان له يوصي الى حد الثلث منه فقط ولا يزيد عليه ، فان زاد عليه لاينفذ إلا اذا أقره الورثة ، وان لم يكن له يوصي بنهي أهله عن أن يرتكبوا محرماً أو مكر وها عند وقوع وفاته من صراخ وعويل ونياحة واجماع لما ثم و نعيه بالتأبين والتعظيم له و تشهيع جنازته بالاصوات من ذكر أو لهو وغير ذلك من المنكرات التي نهى الشرع عنها وذكر نا بعضها في كتابنا هذا ، فوصيته بثلث ماله أو الى الثلث منه حقه ، وله أن يتصرف بحقه كيف يشاء . وقد جاء في الحديث الشريف « ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم » والاحسن أن ينفذ وصيته في حياته و يفرقها بمرفته على وجوه الخير التي أوصى الباعما ليس فيه عرم ولا مكروه ، وليس من صفات المسلم أن يكون شحيحاً مسيكا في حياته حتى عوم ولا مكروه ، وليس من صفات المسلم أن يكون شحيحاً مسيكا في حياته حتى اذا نزل به الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا بل من صفاته الحسنة أن يتصدق في حياته وهو قوي مناسك يرجو الغني و يخشي الفقر فذلك ثو ابه أعظم وخيره أعم ، فاذا لم يوفق لذلك فلا أقل من أن يوصي لما بعد موته . ففي الحديث الشريف فاذا لم يوفق لذلك فلا أقل من أن يوصي لما بعد موته . ففي الحديث الشريف فاذا لم يوفق لذلك فلا أقل من أن يوصي لما بعد موته . ففي الحديث الشريف فاذا لم يوفق لذلك فلا أقل من أن يوصي لما بعد موته . ففي الحديث الشريف فاذا لم يوفق لذلك فلا أقل من أن يوصي لما بعد موته . ففي الحديث الشريف في الحديث الشريف في الحديث الشريف في المورد مولاد مولاد مولاد من المدلاد كذا به المورد مولاد مولاد ما المسلم »

وفي حديث آخر ﴿ من مات على وصية مات على الايمان ،

وفي حــديث آخر « ماحق أمريء مسلم له شيء يوصي به فيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » رواه الامام مالك وأحمد بن حنبل والستة عن ابن عمر وفي حــديث آخر « من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى » رواه أبو الشيح عن قيس

## نعيم القبر وعذابه، وضغطه وكلامه

ورد في الحديث الشريف « أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » وانه أول منزل من منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده أيسر منه وان لم ينج فما بعده أشد منه ، و نعيمه وعدابه حق ثابت ، والايمان بهما واجب وعامة عذاب القبر من النميمة وعدم الاستبراء من البول . فقد جاء في الحديث الشريف « ان النبي سلام من بقبرين فقال انهما ليعذبان و ما يمذبان في كبير بلى انه كبير أما أحدها فكان يمشي بالنميمة و أما الآخر فكان لايستبري من البول »

يرواه البخاري ومسلم

والقبر ضغطة لأينجو منها أحد مطلقاً سواء أكان صغيراً أم كبيراً مسلما أم كافراحتى من كان في بطون السباع وحواصل الطيور ومن حرق و ذري في الربح ختحس كل ذرة منه بالألم. فقد ورد في الحديث الشريف ( لو أفلت أحد من ضمة القبر لأ فلت هذا الصبي » رواه الطبراني عن أبي أيوب. وفي حديث آخر و لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لمو ته ولقد ضمة ثم روخي عنه » رواه الطبراني عن ابن عباس ومسلم وأحمد بن حنبل و ابن ماجه والترمذي عن جابر. و انما مختلف الضم والضغط بحسب حال المتوفى منها و شدة . وقد ورد في الحديث الشريف أن من قرأ في مرض مو ته سورة الاخلاص مائة مرة ينجو منها

و يكام القبر من حل فيه . فقد ورد: ان العبد الصالحاذا وضع في القبر قال له القبر: مرحباً بك وأهلا، أما انك كنت أحب من يمشي على ظهرى فالآناذ آو بتك وصرت إلي فسترى صنعي بكو يتسع له مد بصره و يفتح له باب الى الجنة و يضغط عليه برفق و اذا كان كافر ا أو فاجرا قال له لامر حباً بك ولا أهلا، أما انك كنت أبغض من يمشي على ظهرى كيف نسيتني . أما علمت أني بيت الدود، و بيت الوحشة و الوحدة ، و بيت الظلمة و الحزن . فما الذي غرك بي ، فأما اذا آو يتك االيوم وصرت إلى فسترى صنعي بك و يلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه و يفتح له الليوم وصرت إلى فسترى صنعي بك و يلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه و يفتح له

باب الى النار فيدخل عليه من حرها و سمومها

وروى ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدرى قال سمعت رسوك الله علي يقول « يسلط الله على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنينا تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ في الارض ما انبتت خضراء » إه والتنين بوزن سجين أكبر الثعابين وحدكمة هذا العدد أنه كفر بأسماء الله الحسنى وهي تسعة وتسعون اسما

## أحوال العبد في القبر

ورد في الأحاديث الشريفة أن الميت اذا وضع في قبره جاءت أعماله الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج وعمرة فاحتوشته وصانته من ملائكة المعذاب فتقول له الملائكة عند ذلك بارك الله لك في مضجعك فنع الاخلاء اخلاؤك و نعم الأصحاب أصحابك ثم يدخل عليه ملك اسمه رو مان فيناديه ياعبد الله اكتب علك فيقول ليس معي دواة و لا قلم ولا قرطاس فيقول له كفنك قرطاسك ومدادك ريقك واصبعك قلهك و يقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب ولو كان في الدنيا غير كاتب ويذكر حسناته وسيئاته كأنه عمل ذلك كله في يوم واحد ثم يطوي الملك القطعة و يعلقها في عنقه وهذا معنى قوله تعالى « و كل يوم واحد ثم يطوي الملك القطعة و يعلقها في عنقه وهذا معنى قوله تعالى « و كل انسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ، فاذا فرغ من ذلك دخل عليه عمله الصالح في أحسن صورة وأطيب ربح وأنظف ثياب فيقول له أنا عملك الصالح لا نحزن و لا توجل فعا قليل يدخل عليك منكر و نكير فيسألانك فلا تدهش . ملقنه ححته

وروى البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه وابن أبي شيبة وأبو جعفر الطحاوي والطبراني والحكيم الترمذي وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي و قاص وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي سعيد المقبرى وأبي بكرة و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و بن العاص و عبد الله بن مسعود و جابر بن عبد الله

و زید بن ثابت وأنس بن مالك و زید بن أرقم و عبد الرحمن بن حسنة وعائشة زُّوج النبي عَلِيُّ وأخنها أسماء بنت أبي كمر الصديق وأسماء بنت يزيد وأم بشر وأم خالد كل بحسب مارواه ومن روى عنه وفي رواية كل واحد زيادة على رواية غيره ونقص عنه وقد أدمجتُ رواياتهم كلها ووحدتها وجعلتها كأنها حديث واحد والاصل مفصل في شرح العيني صحيح البخاري ج٦ ص ٢٧٣ قال رسول الله علي انه قد أوحي الى انكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة المسيح الدجال فان الميت اذا قبر ردت الروح في جسده و يجلس الرجل الصالح غير فزع ولا مشغوب و عثل له عمله الصالح في هيئة رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول له أبشر بما أعد الله لك أبشر برضوان الله تعالى وجنات فيها نميم مقيم فيقول الميت بشرك الله بخير من أنت فوجهك الذي جاء بالخير فيقولله عمله الصالحهذا يومك. الذي كنت توعد وأنا عملك الصالح ثم يجيئه ملكا التبر فيمتحنانه ويقولان له ماكنت تعبد فيقول اذا كان لله هداه كنت أعبد الله فيقولان له هل رأيت الله فيقول ماينبغي لأحدأن يرى الله فيقولان له ماعلمك مهذا الرجل ( يعنيان محداً ) فيقول هو محمد رسول الله جاء بالبينات والهدى فآمنا به وأحسناه واتبعناه وصدقناه فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا وتفرج له فرجة قِبَل النار فينظر الها يحطم بهضها بعضاً فيقولان له انظر الى ما وقاك الله ثم تفرج له فرجة قبل الجنة فينظِّر الى زهرتها وما فيها فيقولان له هذا مقعدك فانك على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله تعالى ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين. وينور له فيه ويقال له نم صالحًا فيقول ارجع الى أهلي فأخبرهم فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الأأحب أهله اليه فهو على ذلك الحال حتى يبغثه الله من مضجعه

وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب (على اختلاف الروايات) فانه اذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان بخرقان الأرض بأنيابهما لهما شعور مسدولة يجرّانها على الارض أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف ونفسها كالريح العاصف معهما مرزبة (مقمعة) من حديد لو اجتمع عليها أهل

الارض ما أقاو ها خلقهما لا يشبه خلق الا دميين ولا خلق الملائكة ولاخلق الطير ولا خلق البهائم ولا خلق الموام بل ها خلق بديع يقال لا حدها المنكر وللا خر النكير فينتهرانه و يجلسانه فزعا مشغوبا فيقولان له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقولان لا دريت ولا تليت ثم يقولان له ما تقول في هذا الرجل (أي عد ) فيقول لا أدري وانما سمعت الناس يقولون شيئاً فكنت أقول ما يقولون فيضر بانه بتلك المرزبة فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين (الأنس والجن) ولوصمعوها لصعقوا و تفرج له فرجة قبل الجنة فينظرالي زهرتها ومافيها من نعيم ويقال له انظر الى ما صرف الله عنك على الشك كنت و عليه مت و عليه تبعث و يقولان فيقال له هذا مقعدك فانك على الشك كنت و عليه مت و عليه تبعث و يقولان للأرض التئمي عليه فنلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال في قبره معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه اها لحديث

ويكون الانسان في قبره والروح فيه بمقدار ما يسمع ويجيب من غير أن يقدر على القيام والقعود كهيأة الغرغرة وقد ارتعدت نفسه من هول ما يرى وصار الغراب له كالماء حيثها تحول انفسح ووجد فيه فرجة ومن الناس من يتلجلج في الجواب فيجيب عن بعضها فقط على حسب ما كان عليه عمله واعتقاده في الدنيا ويعذب كل فاجر في قبره بمثل ما كان يخاف منه في حياته . ومن مات قبل أن يبلغ الحلم فانه يعطى من العقل والحياة بقدر ما يدرك فيه ما يرى من نعيم الجنة وعذاب جهنم من غير أن يسأل عن شيء لأنه غير مكلف سواء أكان من أطفال المسلمين أو من غير أطفال المسلمين . وفي الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه أبو يعلى الموصلي والطبراني والبيهتي عن الأسود بن سريع

و بعد مأيسال العبد المؤمن ويرى من النعبم والجحيم مايرى بحسب ما كان عليه في الدنيا من الاعمال الصالحة وغيرها والقيام بالواجب عليه واجتناب مانهى عنه أو عدم ذلك يتلقاه الملكان اللذان كاما معه في الحياة الدنيا وها رقيب وعتيد فيقولان له لا تخف ولا تحزن و أبشر بالجنة التي كنت و عدت بها ويكون

معه عمله الصالح في أحسن صورة وأطيب ربح حتى يأني الحساب ثم منه الى حيث أراد الله تعالى له بفضله و كرمه أو بحكمه وعدله

لغة السؤال في القبر

قال الشيخ الباجورى في حاشيته على أبي شجاع في الفقه الشافعي سؤ ال القبر بأربع كلات سريانية وهي (اتره) أي قم ياعبد الله (اترح) أي فيم كنت (كاره) أي من ربك (سالحين) أي ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم يعني محمداً وقال ان حفظ هذه الكلمات الاربع دليل على حسن الخاتمة. وقال في حاشيته على الجوهرة ويسأل كل واحد بلسانه على الصحيح خلافا لمن قال بالسرياني ولذلك قال بعضهم:

ومن عجيب ماترى العينان \* ان سؤال القبر بالسرياني أفتى بهذا شيخنا البلقيني \* ولم أره لأحد بعيني لمحاجة منكر ونكير

قال الشبرخيتي في شرحه الاربعين النووية نقلاعن الشيخ عبد البر من كتب هذه الاسماء وجعلها في قبر الميت حاجت عنه الملكين وهي:

أويس القرني ، أبو مسلم أخولاني ، مسروق بن الاجدع ، الربيع بن خيم، الاسود بن بزيد ، عام بن عبد قيس ، هرم بن حيان ، الحسن البصري ، معروف الكرخي

## الصدقات واهداء ثوامها للاموات

في الحديث الشريف ما الميت في قبره الاشبه الغريق المتغوّث يغتظر دعوة من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فاذا لحقته كانت أحب اليه من الدنيا وما فيها وان الله عز وجل ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الدنيا أمثال الجبال من الثواب وان هدية الاحياء الى الاهوات الاستغفار لهم والصدقة عليهم تأتيه بها الملائكة في أطباق من نور على رأس القبر فينادونه بإصاحب القبر الغريب أن أهلك قد أهدوا اليك هذه الهدية فاقبلها فتدخل عليه في قبره وتكون له نورا فيقول الميت جزى الله عنى أهلى خير الجزاء اه. فالصدقة من قراءة قرآن فورا فيقول الميت جزى الله عنى أهلى خير الجزاء اه. فالصدقة من قراءة قرآن

و دعاء و استغفار و اطعام طعام و حج و عمل خير دائم و غير ذلك من و جوه البر المشر و عة يصل ثو ابها للميت و يبتهج بها و تنفعه بالا تفاق عند أهل السنة و الجماعة و يثاب المتصدق أيضا على صدقاته الخيرية هـذه و لكن بشرط أن تكون من المال الحلال و خالصة عن كل رياء و سمعة فان الله تعالى طيب لا يقبل الا ماهو طيب ، و قد ذكر نا الله تعالى بذلك و جعل ذلك التذكير ديدنا من حيث فكر ره في كل صلاة بقراءة التشهد: التحيات لله و الصلوات و الطيبات الخ

فالصدقة من المال الحرام سواء أكان من مال المتصدق نفسه أو من المال الذي انتقل اليه بالارث ممن يتصدق عنه لاثواب فيه للمتصدق ولا للمتصدق عليه به واقراء القرآن بالاجرة لاثواب فيها ولا يصل الى الميت منها شيء و يحرم على القارىء أن يأخذ الاجرة على قراءته و يحرم على المعطى أن يعطيه والمطاعم والمشارب التي تطعم و تسقى صدقة عن روح الميت لايقبل منها الا ما أكله أو شر به فقير محتاج لاغيره فان الله تعالى يقول و انما الصدقات للفقراء ، الاية ومن حقوق الميت على الحي أن يتعهده بالزيارة لقبره والتصدق عن روحه في

ومن حقوق الميت على الحي ان يتعهده بالزيارة لهبره والتصدق عن روحه في وقت دون وقت لاسما اذا كان شديد العلاقة به في حياته من صداقة أو قرابة فقد نقلت في كتابي لو أمع الاسعاد في جو امع الاعداد: لا يكون الصديق صديقا حتى بحفظ صديقه في ثلاث: في غيبته و نكبته ووفاته

## زيارة القبور

زيارة القبور مشروعة وفيها فائدة للزائر والمزور اذا روعي فيها الحكم الشرعي فني الحديث الشريف « كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تدق القلب وتدمع العين وتزهد في الدنيا وتذكر في الاخرة ولا تقولوا هجرا » رواه ان ماجه عن ان مسعود والحاكم عن أنس. وكيفية الزيارة أن يقول الزائر: سلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العاقبة أبشروا بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم رب هذه الاحياء البالية والعظام الناخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة مطمئنة أنزل عليها

من فضلك صيب العفو والغفر ان والرحمة والاحسان وأوصل اليها منى تحية وسلاما اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. ثم يقر أ ما تيسر من القرآن ويستحب أن يقرأ سورة يس لحديث و اقر أوا على موتاكم يس » رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه و ابن حبان و الحاكم عن معقل بن يسار وهو حديث حسن وجدى ثواب ما قر أه من القرآن اليهم ولا بهدي من الثواب الاثواب قر اءة القرآن فقط لأنه كلام رب العالمين وفي قراءته الثواب للأحياء والميتين وانما بهدي ثواب غيره تبعاله من تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير و صلاة و سلام على النبي يكشف للاموات عن أبصارهم و بصائرهم فيرون زائر بهم و يعر فونهم و اذا مرالحي يكشف للاموات عن أبصارهم و بصائرهم فيرون زائر بهم و يعر فونهم و اذا مرالحي بحساحب قبر كان يعرفه و سلم عليه فان صاحب القبر برد عليه السلام كما في حديث هما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الارد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » و ان الله تمالى يثيب الحي اذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه الحديث الشريف و من زار قبر و الديه أو أحدها يوم الجمعة فقرأ عنده يس الحديث الشريف و من زار قبر و الديه أو أحدها يوم الجمعة فقرأ عنده يس غفر الله له » رواه ابن عدي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه غفر الله له » رواه ابن عدي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه عفر الله له » رواه ابن عدي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه

قال المرحوم محمد بن ابر اهيم الدكدكجي الدمشقي المتوفى سنة ١١٣٧ يوصي ولده:

زر والديك وقف على قبريهما عن فكأننى بك قد نقلت اليها لو كنت حيث ها وكانا بالبقا عن زاراك حبواً لا على قدميها وزيارة القبور المشروعة والامر بها للرجال دون النساء أما النساء فانهن عنوعات من زيارتها للمفاسد التي تبكون منهن و بسببهن ففي الحديث الشريف لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج و رواه أبو داود عن ابن عباس والزائرة منهن القبور ترجع ملعو نة مأزورة غير مأجورة فشر الح الميت والتمثيل فيه

يحرم تشريح الميت أي تشريط جسده وتقطيعه وكسر عظمه ولو لغرض طبي

وهو تعليم طلبة الطب تركيب الجسد وأوضاعه وما اشتمل عليه ومعرفة سبب وفاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بفن الطب لأنه ورد أنه يؤذيه وهو ميت ما يؤذيه وهو حي وحرمته ميتاً كحرمته حياً وروى البخاري وأحمد بن حنبل عن عبد الله ابن زيد والحاكم عن عران بن حصين والطبراني عن عبد الله بن عمر والمغيرة ابن شعبة أن رسول الله علي عن المنلة وفي حديث آخر كسبر عظم الميت ككسره حياً رواه الامام أحمد وأبوداود وابن ماجه عن عائشة أي في الائم رواه ابن ماجه عن المملة

والميت يتأذى من ذلك ويتألم خلافاً لما قاله المتذبي فانه شاعر لا عالم:
من بهن يسهل الهوان عليه \* ما لجرح بميت ايلام
و يأثم أشد الاثم اذا أوصى بأن يعطى جسده أو يباع للأطباء بعد موته
الميشرحوه فانه لا علك حق بيع نفسه أو الوصية بها كا يفعله بعض سخفاء العقول

## بناء القبور وتشييدها

يكره بناء القبور وتجصيصها وتشييد القبب عليها واشعال السرج والقناديل فيها واتخاذها مساجد وتجليلها بالستوركا يفعل هذا في قبور بعض أهل مظنة المصلاح والولاية خيفة من أن يؤدي ذلك الى عبادتها كا كانت عبادة الأصنام قبلا بسبها وفي بناء القبور وعليها ضرر بالدفين فيها ففي الحديث الشريف لا يزال لميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره

ويكفي أن تكون كومة من تراب مستطيلة بين حجرين حجر عند الرأس وحجر عند القدمين ليما أن ما بينهما قبراً فلا ينبش ولا بأس بوضع لوح عليه فيه اسم المتوفى من غير اطناب فيه وقل بهض العلماء من الشافعية بجوز بناء القبور وتشديد القبب عليها للا نبياء والأولياء وأهل العلم والصلاح احتراماً لهم وتكريما للعلم والصلاح الذي كانوا عليه

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلِيْقِ نهى أن يقعد على القبر وأن. يجصص أو يبنى عليه . رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

## احترام القبور وامتهانها

يكره دوس القبور والمرور عليها للتوصل الى قبر آخر وانخاذها مقاعد للاكل والشرب والحديث واللغط وهزؤ القول حتى لقراءة القرآن أيضا والصلاة الى جهتها لما فيه من شهة الصلاة لها

فنى الحديث الشريف « لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه فيخلص الى جلده خمير له من أن يجلس على قبر ، رواه الامام احمد ومسلم وأبو داود والنسائي و ابن ماجه عن أبي هريرة

وفي حديث آخر « لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا البها » رواه الامام احمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي مَرْ ثد الغنوى ويقول أبو العلام المعرى:

صاح هذى قبورنا علاً الرح ، ب فأين القبور من عهد عاد رُب قبر قد صار قبراً مراراً ، ضاحك من تزاحم الاضداد ودفين على بقايا دفين ، من قديم الازمان والآباد خفف الوطأ ما أظن أديم ال ، ارض الا من هذه الاجساد مر ان اسطعت في الهوا ، رويدا ، لا اختيالا على رفات العباد

## اختيار محل الدفن

وقبيح بنا وان قدُم العه \* بد هوان الآباء والاجداد

اصطلح الناس في كل قطر أن يكون لهم محل مخصوص يدفنون فيه مو تاهم خاصة من غير اختلاط أموات قوم بآخرين سواء أكانو اصالحين أو غير صالحين وليس هذا بالأم المشروع وأنما المشروع اختيار الدفن بقرب أهل الصلاح ومظنة العلم والهداية فان هؤلاء بركة على الاحياء والاموات ، من أجل ذلك ورد في الحديث الشريف « ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فان الميت يتأذى

و كان رسول الله عَلَيْكُ يتعوذ من جار السوء بعد الموت لما ورد في بعض أدعيته و كان رسول الله عَلَيْكُ يتعوذ من جار السوء بعد الموت لما ورد في بعض أدعيته و تعوذاته منها اللهم أني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة رواه الطبراني عن عقبة بن عامم و هذا اذا كان الميت من أهل الصلاح حتى يكون كل شخص مع من هو مثله و الا اذا لم يكن من أهل الصلاح فان دفنه بجوار الصالحين يؤذبهم و يضرهم و لا ينفعه جوارهم كما ان الارض المقدسة لا تقدس عاصياً و لودفن في الكعبة .

## نقل الميت من جهة لجهة

يجوز نقل من مات في بلاد الكفر ليدفن في بلاد الاسلام قبل الدفن و بعده تباعدا به عن مجاورة أهل الكفر فان الميت يتأذى بجار السوء ولا يجوز نقل من مات في بلاد الاسلام من بلد الى بلد قبل الدفن و بعده لان بلاد الاسلام كلها و احدة بل يدفن حيث مات الا اذا كانت الارض التي دفن فيها مغصوبة أو استحقت بشفعة أو أن يخشى على القيبر من طغيان المياه أو من عبث الكفار به أو امتهائه بأن يكون دفن في مزبلة أو محل يتغوط به فانه حينقد ينقل من قبره الذي دفن فيه الى قبر آخر آ من و اسهم عليه فيه ومن لؤم الاهل و الاصدقاء أن ينتلوا ميتا كان صديقا لهم في حياته من جو ار قبور المسلمين الصالحين الى قبر شيده له بين البيوت بحجة أنه رجل عظيم أو قبور المسلمين الصالحين الى قبر شيده له بين البيوت بحجة أنه رجل عظيم أو ويقصد في كل وقت ، وان هؤلاء الاخلاء الاوفياء يصدق عليهم قول الله جل وعلا ويقصد في كل وقت ، وان هؤلاء الاخلاء الاوفياء يصدق عليهم قول الله جل وعلا هالخلاه يو مئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين هو ية ول الميت لكل واحد منهم ها ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي أنت في الدنيا

الموت في الايام المباركة

والدفن في الاراضي المقدسة

ان لله جل وعلا خواص في الأزمنة والأمكنة والاشخاص رحمة منه بعباده المعتنموا فرصة الحياة فيلجأون اليه في الازمنة المباركة والامكنة المقدسة

و يتوسلون اليه إصالح أهل أرضه وسهائه فيعطف عليهم بالرحمة و المغفرة والعفو عنهم في الدنيا و الآخرة

أما الازمنة المباركة فعي يوم الجمة وليلتها وليلة العيدين ويوم عرفة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر. ويوم الجمعة وليلتها هما أفضل الايام والليالي المباركة كلها وأعظمها ومن خصائص يوم الجمة انه يوم عيد وفيه ساعة الاجابة وفيه تعجتمع الإرواح وفيه يكشف للاموات عن أحوال الاحياء من أهلمهم فيفرحون الصالحين منهم بأعمالهم الخيرية ويحزنون المقصرين منهم بسبب أعمالهم الشرية وفيه تزار القبور وفيه يرتفع عن الاموات عذاب القبر طول ذلك اليوم، والميت يوم الجمعة يوقى فتنة القبر فلا يسأل فيه ، وقد جاء في الحديث الشريف خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه ادخل الجنة و فيه اهبط منها وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وما على وجه الارض دابة الا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الاابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئاً الا أعطاه اياه ، رواه الامام مالك و الامام احمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي هر برة . وفي حــديث آخر من وافق مو ته عند انقضاء رمضان دخل الجنة ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة ومن وافق موته عندانقضاء صدقة دخل الجنة رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود. وفي حديث آخر خير ما يموت عليه العبد أن يكون قافلًا من حج أو مفطراً من رمضان رواه الديلمي في مسند الفردوس وهو حديث حسن

وأما الاما كن المقدسة فهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الاقصى وما حوله في القدس الشريف ففي الحديث الشريف من مات في أحد الحرمين بعثه الله يوم القيامة من الآمنين رواه الدار قطني . وفي حديث آخر من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فأني أشفع لمن مات بها رواه النرمذي وابن ماجه والامام احمد بن حنبل و ابن حبان عن ابن عمر . وفي حديث آخر انالله تبارك و تعالى بارك مابين العريش والفرات وخص فلسطين بالتقديس رواه ابن عساكر

-

عن زهير بن محمد بلاغاً وقد طلب الانبياء والصالحون الدفن في البقاع المباركة زيادة في النقديس الحاصل من أعمالهم الصالحة و اما العصاة فانهم لا تقدسهم الارض المقدسة وقد أرسل أبو الدرداء لسلمان الفارسي رضى الله تعمالى عنهما يقول له هلم يا أخي الى الارض المقدسة فلعلك أن تموت فتدفن فيها فأرسل الده سلمان الفارسي يقول اعلم يا أخى ان الارض المقدسة لا تقدس أحداً و أنما يقدس كل السان عمله اه وهذا تواضع منه فانه من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين

## ذكرا مور تنجى من عذاب القبر

منها الرباط في سبيل الله عز وجل ففي الحديث الشريف رباط يوم وليلة حير من صيام شهر وقيامه و ان مات أجرى عليه عمله و أمن من الفتانات رو اه مسلم عن سلمان الفارسي . و منها قر اه قسورة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة فقد قال رسول الله عليه هي المانعة هي المنجبة تنجيه من عذاب القبر رواه الترمذي عن ابن عباس . و منها قراءة قل هو الله أحد في مرض الموت . وفي ذلك حديث و ارد أيضا و منها من مات بهطنه لحديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره رواه الامام احمد والترمذي والنسائي و ابن حبان عن خالد بن عرفطة و سلمان بن صرد . و منها الموت يوم الجمة أو ليلتها لحديث مامن مسلم يموت يوم الجمة أو ليلة الجمة الا و قاه الله فتنة القبر رواه الامام احمد والترمذي عن عبد الله بن عرو بن الماص . و منها الموت في معركة الكفار لحديث ابن أبي شيبة و غيره مرفوعا كل مؤمن يفتن في قبره الا الشهيد اه و رجال المسلمين و نساؤهم في هدا الفضل العظيم و في كل ما تقدم في هذا الكتاب سواء

## الوقيعة في الاموات

غيبة الميت والنكام فيه بسوء أشد من غيبة الحي لعدم امكان التحلل منه و الوقيعة في غير المسلم أشد منها في المسلم لأنه لا يعفو يوم القيامة ولا يسمح و هو يعلم مصيره فلا ينبغي أن يذكر ميت معين الا بخير مها كان الخير فيه قليلا ففي

الحديث الشريف اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم فانهم أفضوا الى ماقدموا عليه رواه أبو داود والترمذي والحاكم والبهتي عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. وفي حديث آخر ارفعوا السنتكم عن المسلمين واذا مات منهم أحد افقولوا فيه خيراً رواه الطبراني عن سهل بن سعد. وفي حديث آخر ساب المونى كالمشرف على الهلكة رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص المونى كالمشرف على الهلكة رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص

## الشهادة والشهداء

الشهادة أي الموت في سبيل الله من أعظم أسباب السمادة لمن كان له نصيب منها و للشهداء عند الله تعالى من الأجر والثواب والنعم المقيم مالايعلم علمه الا الله الذي تكرّم عليهم به وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم شيئاً عنهم فقال « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم برزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولاهم بحزنون

وفي الحديث الشريف الشهادة تكفر كل شيء الا الدين رواه الشيراري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وفي حديث آخر الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج البهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا رواه الامام أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس . وفي حديث آخر « الشهداء عند الله على منابر من ياقوت في ظل عرش الله يوم لاظل الا ظله على كثيب من مسك فيقول منابر من ياقوت في ظل عرش الله يوم لاظل الا ظله على كثيب من مسك فيقول الرب ألم أوف لكم وأصدقكم فيقولون بلى وربنا » رواه العقبلي عن أبي هربرة والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة معاً وشهيد الا خرة فقط وشهيد الدنيا فقط وشهيد الا نكون كلة الدنيا فقط . أما شهيد الدنيا والآخرة معاً فهو كل مسلم أو مسلمة قاتل لنكون كلة أو قطاع الطريق أو وجد في معركة و به أثر القتل أو قتل علماً ولم تجب به دية أو قتل في دفاعه عن دينه أو عرضه أو ماله أو أهله أو عن استغاث به ولو كان قتل في دفاعه عن دينه أو عرضه أو ماله أو أهله أو عمن استغاث به ولو كان المستغيث كافراً ومات عقب قتله من غير أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يتداوى أو ينقل من مكان قتله حياً أو عضي عليه أدنى وقت صلاة وهو حي ولم يكن قتله

خطأ فهذا لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه و يدفن بدمه وثيابه الاما ليس من الكفن كالـــلاح والحذاء والطر بوش و يزاد فيه و ينقص

والغريق وصاحب ذات الجنب والمبطون وصاحب الحريق والذي بموت تحت المدم والمرأة بموث بجمع أي وولدها في بطنها والنفساء بجرها ولدها بسررها الى المدم والمرأة بموث بجمع أي وولدها في بطنها والنفساء بجرها ولدها بسررها الى الجنة والميت بوقوعه من مكان مرتفع من غير سبب منه والميت غريباً غربة في الله والميت بالوباء والاستسقاء والاسهال والسل والصرع ولدغ المقرب والشرق واللقوة وفي الحج ومن خرج من بيته للقتال في سبيل الله فمات أو أ كله السبع وهو كل حيوان مفترس والميت في طلب العلم الشرعي أو ليلة الجمعة أو يومها والميت مرابطاً في سبيل الله وحم كل والحد منهم حكم من مات حتف أنفه يفسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون ولهم عند الله تعالى أجر الشهداء كل بحسب ما هو عند الله ويمهله وكرمه

والتسم الناك شهيد الدنيا فقط وهو من قاتل في سبيل الله للفنيمة والشهرة ليقال عنه انه مجاهد و غاز أو قاتل نفاقاً و هذان النوعان من المقاتلين حكمهما حكم القسم الأول وأمرها الى الله تعالى لعدم اطلاعنا على نياتهما فهذه هي أنواع الشهداء المنصوص عليها في الشرع الاسلامي . وقد أحدث بعض الناس من عند أنفسهم شهداء آخرين فقالوا شهيد الحرية شهيد الوطن شهيد الاستقلال شهيد الحزب شهيد الجمعية شهيد المبدأ شهيد الذمة شهيد الضمير شهيد القلم أي الكاتب في الجراؤد سواء كان مسلماً أوغير مسلم والشرع لا يعرف هؤلاء الشهداء ولا يقر بشهادتهم ولا هو بحاجة اليهم وأنما لحكل واحد منهم ما كسب وعليه ما اكتسب من غير أن يكون له أقل نصيب من تلك الشهادة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم و الحديث الشريف . واحدثوا أيضاً أنواعاً من المجاهدين ومنهم المجاهد بإخطب والمقالات تعضيداً لحزب ينتسب اليه يجر من ورائه مغنما أو يدفع عنه مغرما وحكم هذا المجاهد كحكم ذلك الشهيد العصري المخترع الجديد الذي ليس له عند

الله منزلة ولا قدر ولا قيمة

## موت الاطفال

لله تعالى على خلقه نع عظيمة جليلة لا غنى للعبد عن شيء منها معها كان بنظره صغيراً أو حقيراً لا أهمية له . وهذه النع قسمان ظاهرة وباطنة كا قال الله تعالى « ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » وقال « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فمن النعم الظاهرة مافيه الهناه و الرخاء والسرور للعبد في حياته الدنيا من مال و بنين وصحة و جاه وغير ذلك من كل مايسر به العبد و يفرح مما أحله الله تعالى و من النعم الباطنة الخول والفقر والمصائب التي تصيب العبد في نفسه و أهله و ماله ، ومن ذلك موت الولد الذي يأمل الوالدفي حياته و بقائه الخير الكثير له عند كبر سنه ورقة جلده ووهن عظمه فبحسب الظاهر ان موت الاولاد الذين هم معقد آمال الآباء مصيبة عظيمة فيحسب الظاهر ان موت الاولاد الذين هم معقد آمال الآباء مصيبة عظيمة أطفال صغار في الآخرة و الآخرة خير و أبق فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله يؤلق مامن مسلمين يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا الأدخليمة الله تعالى الجنة بفضل رحمته اياهم رواه الامام أحد والنسائي والبيهتي عن أبي ذر وفي حديث آخر من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار ولكن ذلك في أول صدمة

و في حديث آخر « ما من مسلم بموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أبها شاء دخل » رواه الامام أحمد و ابن ماجه عن عتبة بن عبد

وفي حديث آخر « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم » رواه البخاري ومسلم والترمذي والفسائي والامام مالك عن أبي هريرة وفي حديث آخر « ما منكن اصرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كانوا لها حجابة من النار » فقالت أم أنس بن مالك بارسول الله و اثنين قال ، واثنين »رواء البخارى ومسلم عن أبي سعيد الخدري

وفي حديث آخر « من كان له فرطان من أمتى دخل الجنة بها ، أخرجه الترمذي عن ابن عباس ومعنى نحلة القسم هو قوله تعالى « و ان منكم الاواردها كان على ربك حمّا مقضيا » و المعنى لا تمسه النار الا مسة يسيرة مثل تحليل قسم الحالف . و الفرط هو الولد الصغير يموت للانسان

## خاتمة الكتاب

والعبد الفقير جامع هذا الكتاب أبو عبد الرحيم كال الدين محمد بن محمد بن عبد القادر بن على الحسيني الادهمي الطرابلسي الشامي مولداً ( سنة ١٢٩٦ ) المصرى هجرة واقامة (سنة ١٣٤٤ ) يحمد الله تمالى على كل حال ويعوذ به منحال أهل الكفر والضلال ويشهد الله تمالى وليشهد عليه كل من وما خلق الله تعالى انه راض من الله وعن الله في كل ما أخذمنه وأعطاه وحامدشا كرله نعمه ما ظهر منها وما بطن وصار على كل قضاء وقدر من غير سخط ولا ضجر ويقول تحدثاً بنعم الله تعالى عليه ان الله تعالى جعل له ولز وجته السيدة الشريفة الطاهرة الطيبة العفيفة الشابة الشهيدة قدسية رشيدة حفيدة الشيخ الكبير والعالم الشهير التقي النقي الصالح الولي الشيخ أبي المحاس محمد شمس الدين القاو قجى الحسني المتوفي سنة ١٣٠٥٠ من نجله العالم الفاضل الصالح الكامل الشيخ محمد جمال الدين المتوفى سنة ١٣٤٤ رحمهم الله تعالى من فضله وكرمه نصبياً موفوراً من نعمه الباطنة التي ادخر لها ثموابها في الآخرة بان قدما من أولادها ثلاثة أطفال ذكور لم يبلغ الواحد منهم ستة أشهر وهم حسب الترتيب في الوقاة : عبد الرحن وعبد الحلم وعب الله المبدوجب ما تقدم من تلك الإحاديث الشريفة الصحيحة لما البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وزادت عليــه السيدة قدسية بأن ماتت وهي شابة في الثلاثين من عرها عرض القلب وهي حامل في شهرها الثامن من حملها وبموجب ما ذكر في فصل الشهادة والشهداء هي شهيدة أيضاً فلما النعمة والكرامة عا قدمته وعا ماتت به رحمها الله تعالى فقد توفيت ليلة الخيس ليلة اليوم السادس عشر عن شهر الربيع الثاني سنة ١٣٤٨ عصر ودفنت بجوار والدها في حوش الشيخ احمد أني النصر بقرافة الماليك رحها الله تعالى وعوضى عنها خبيراً وقد تركت لى

ولدين صغيرين يتيمين غريبين وها أمة الرحم وعرها يوم ماتت أمها نحو على سنوات وعبد الرحم وعره يوم ماتت أمه نحو ست سنوات ولمل الله تعالى يكون آجري بزوحتي المتوفاة ويتم ولدي منها بعدها فعوضني عنها خيرا بزوجتي الثانية التي تزوجت بها بعدها وهي الطيبة العاقلة الكريمة التبعل الكثيرة التفضل العطوف الودود المأمونة على غيبتها الكاملة في ذاتها السيدة حيدة كريمة أحد افندي فهي اليوزباشي المصري فهي تحسن القيام على ولدي اليتيمين ، وقد عززهما الله بثالث منها ألا وهو عبدالكريم وهو اليوم ابن ستة أشهر و الله يجعل فيهم البركة و الخير و يجعلهم طوال الأعار حسني الأعمال وينبتهم النبات الطيب و يتقبلهم القبول الحسن و يجعلهم من خيار عباده الصالحين . ربأ صلح لي في ذريتي و أهلي ، و بارك لي بما أنعمت به علي ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني والجعل أفئدة النباس بهوي البهم بالحبة و المودة و الرأفة و الشفقة و الرحة فانهم بأما نتك و و ديعتك و حفظك و حراستك

يارب أولادي من الضعاف و وحالهم ليس عليك خافي يارب فاحفظهم وقم عليه-م \* بالصونوالكفاف والعفاف والعفاف وكن خليفتي عليهم في حياتي و بعد مماني برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين

( تنبيه ) وقع فى الصفحة السادسة ذكر أبي العلاء المعري خطأ وصوابه أبو العليب المتنبي المتوفى سنة ٣٥٤

1 29 64 125L

en letter files

and the second of the second

## ونرس

٧ خطبة الكتاب

٣ سان ،آخذ الكتاب

٣ فصل في الموت وأحواله الخ

٣ كراهية الموت، جرعة الانتحار

ami jië & v

٨ تكريم المنتجرين ، الخوف والرجاء ١٨٨ الوصية

١١ النزود للآخرة

١٧ عظة الوت الحماة

١٤ عر الانسان وقدية

١٦ كموير حال الانسان في صحته وسفامه الى شر به مكاس حامه :

١٨ ذكر موت الفجأة

١٨ التبصر بعواقب الامور الح

٠٠ حالة الاحتضار وما فيها من الاه, ال والاخطار

٧٢ سكرات الموت ، خروج الروح

٣٣ علامة اغلير والشر في الميت

٣٣ اعلان الوفاة ، البكاه على الميت

٥٧ الصبر والتمزية

٢٩ المآنم الطاعم وحقوق الميت على الحي

٣٠ غـل الميت والكفن و تشييم الجنازة

١٦ حل الحنازة

٣٧ الصلاة على الجنازة

٣٧ التمجيل بالدفن و ما يلزم فيه

عم تلقين الميت

٣٥ النساء والجنائزة ادراك الميت وكالامه

٣٦ كلام النعش أو التاوت

٧٧ قضاء الدين

pr ing thin earlie earlie editor

وع أحوال الميت في القبر

٣٤ لفة الـ وال ، فأدة لحاحة اللكان

ع الصدقات و اهداء ثو ابها للاموات

عه زيارة القدور

٥٥ نشريح المبت والتثيل به

٦٤ شاء القيور و تشعيدها

٤٧ احترام القبول وامتهانها ، اختيار المدفن

٤٨ نقل الميت من جهة لجهة

٤٨ الموت في الايام المماركة والدفن في الاراضي المقدسة

٥٠ ذكر أمور تنجي من عذاب القبر

٥٠ الوقيمة في الأموات

١٥ الشهادة والشهداء

١٠ موت الاطفال

عامة الكتاب

----

قال في كشف الظنون: اللمة في أجوبة الأسئلة السبعة للحافظ جلال الدين السيوطي أوردها في حاويه عاماً. والحاوي هو كتاب ذكر فيه اثنتين و عانين رسالة من مهمات الفتاوي التي أفتى بها ومنها اللمعة اه

القامرة

المُظنَعَمَّلُ للتَّلِفِيْتُ وَصَيِّفِيْتُهُا

# بين لِلهُ الرَّجِمْزِ ٱلرَّجِيَّةِ

#### رب يسر

الحد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع الانبياء و المرسلين . وعلى آلهم والتابعين الاستثلة السبعة

(۱) هل تعلم الاموات بزيارة الاحياء ?. (۲) وهل يعلمون ماهم فيه ؟. (۳) وهل يسمع الميت كلام الناس وما يقال فيه ؟. (٤) وأن مقر الارواح ؟. (٥) وهل يُسأل الشهيد ؟. (٥) وهل يُسأل الشهيد ؟. (٧) وهل يسأل الطفل ?.

## الحواب

هذه مسائل مهمة قل من تكاعلها عا يشفى . وأنا إن شاء الله تعالى أتتبع الأحاديث و الآثار الو اردة في ذلك فأقول: أما فل المسألة الأولى إلى فنع يعلمون بذلك . رَوَى ان أبى الدنيا في كتاب القبور من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله برائي همامن رجل برور قبر أخيه و بجلس عليه الااستأنس به وردً عليه حتى يقوم » وروى ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد من حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله برائي همامن أحد بمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » صححه أبو محمد المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » صححه أبو محمد المجلوه عن معين بن عيسى القزاز عن هشام بن سعد عن بزيد بن أسلم عن المجلوه و اذا المن الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه و اذا أمي واسع قال: أبي هر برة قال: اذا من الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه و اذا أبي هر برة قال: اذا من الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه و اذا من برد عليه السلام ، وروى فيه عن محمد بن واسع قال:

بلغني أن المونى يعلمون بروارهم يوم الجمة ويوما قبله ويوما بعده . وعن الضحالة قال من زار قبر ايوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيار ته ، قبل له وكيف ذلك ? قال : لمكان يوم الجمعة

وأما ﴿ المسألة الثانية ﴾ وهي علم الاموات بأحوال الاحياء وبما هم فيه فنعم أيضا. , وي الامام أحمد في مسنده [ قال ] أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عن معمِّ أنس بن مالك قال: قال رسول الله علي « أن أعمال كم تعرض على أفار بكم. وعشائر كم من الاموات فان كان خيراً استبشروا وان كان غير ذلك قانوا: اللهم لاعتبم حتى تهديهم كا هديتنا ، وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الصَّلَت بن دينار عن الحسن عن جار بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه و إن أعمالكم تمرض على عشائركم وأقربائكم في قبورهم فان كان خيراً استبشروا به و أن كان غير ذلك قالوا اللهم الهمهم أن يعملوا بطاعتك » وروى في الاوسطأ من طريق مسلمة بن على وهو ضميف عن زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن مكحول عن عبد الرحمن بن سلامة عن أبي أيوب الانصاري أن رأسول الله مَا الله عليه والله على المؤمن اذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كا يتلقُّون الله على يتلقُّون البشير من أهل الدنيا فيقولون أنظروا صاحبكم يستريح فانه كان في كرب شديدا مُمْ يَسَأَلُونَهُ مَافِعُلُ فَلَانَ وَفَلَانَةً هَلَ تَزُوجِتُ فَاذَا سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجِلُ قَدْ مَاتَ قَبْلُهُ فيقول أنهات قد مات ذاك قبلي فيقولون إنا لله و إنا اليه راجعون ذهب به الى أمه الهاوية فبنست الأم و بنست المربية ، وقال ( إن أعمالكم تعرض على أقار بكم وعشائركم من أهل الآخرة فان كان خيراً فرحوا واستبشر وا وقالوا اللهم لهذا فضلك ورحمتك فأتم نعمتك عليه وأميته علمها ويعرض عليهم عمل المسي فيقولون اللهم ألممه علا صالحًا ترضى به وتقربه اليك ، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات عن محد بن الحسين عن محد بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك عن تورين بزيد عن أبي رم عن أبي أيوب قال تعرض أعمالكم على الموتى كان رأو الحسنا فرحوا واستبشروا وان رأوا سوءاً قالوا اللهمر اجع به . وروي الحكم الترمذي في نوادر الاصول من حديث عبد العفور بن عبد العزيز عن

أبيه عن جده قال: قال رسول الله على الآباء والامهات يوم الاثنين ويوم الحنيس على الله و تعرض على الانبياء وعلى الآباء والامهات يوم الجعة فيفرحون لحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا و اشر اقا فاتقوا الله ولا تؤذوا مو تاكم ه وروى ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات حدثنا القسم بن هاشم و محد بن رزق الله قالا حدثنا يحيى بن صالح حدثنا أبو اسماعيل السلوبي شممت مالك بن الدا(۱) يقول معمت النعان بن بشير يقول: سممت رسول الله بيات يقول « الله الله في اخوانكم من أهل القبور فان أعمالكم تعرض عليم ه وقال: حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا فليح بن اسماعيل حدثنا محد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح والمقبرى عن أبي هر برة قال: قال رسول كثير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح والمقبرى عن أبي هر برة قال: قال رسول أهل الفبور ه وقال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبي الدرداء قال كنت أسموأبا الدرداء يقول اللهم أبي أعوذ بك أن يمقنى خالى عبد الله بن رواحة اذا لقيته . وقال: حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن رواحة اذا لقيته . وقال: حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن رواحة اذا لقيته . وقال: حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن رواحة اذا لقيته . وقال: حدثنا أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن رواحة اذا لقيته . وقال: انه أبو هشام حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: انه أبو هشام حدثنا يحي بن بعاده ليقر بذلك عيناً

وأما ﴿ المسألة الشالئة ﴾ وهي هل يسمع الميت كلام الناس ثناءهم عليه وقو لهم فيه فنع أيضاً . أخرج الامام أحمد في مسنده والمروزي في الجنسائز وابن أبي الدنيا وغيرهم من طريق أبي عام الغفاري عن عبد الملك بن حسن المديني عن سعد بن عمرو بن سلم عن معاوية أو ابن معاوية عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه و المسلم من الميت يعرف من يغسله و يحمله و يدليه في قبره » وأخرجه الطبر أبي في الأوسط من طريق آخر عن أبي سعيد وأخرج ابن أبي الدنيا وغيره بأسانيد عن عمرو بن دينار و بكر بن عبد الله المزني و سفيان النورى وغيرهم منى ذلك وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا شريح بن يونس حدثنا عبيدة بن حيد أخبر في عمار عن سالم بن أبي الجعد قال : قال حذيفة : الروح بيد ملك وان الملك ليمشي معه الى القبر فاذا سوى عليه التر اب فذلك حين المجسد ليغسل و ان الملك ليمشي معه الى القبر فاذا سوى عليه التر اب فذلك حين

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل

يخاطب. وقال: حدثنا الحسين بن عمر و القرشي حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحن بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: الروح بيد ملك يمشي به مع الجنزة يقول له اسمع ما يقال لك فاذا بلغ حفرته دفنه معه

وأما ﴿ المسألة الرابعة ﴾ وهي أن مقر الارواح ? فهي أجلُّ هذه المسائل وأنا أُسْتُوفِي أَنْ شَاءَ الله مَا وقفت عليه في ذلك . روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله مَرَائِكُم قال « انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعــه الله الى جسده يوم يبعثه ، هذا حديث صحيح أخرجه الامام أحمد في مسنده عن الشافعي عن مالك والنسائي وغيره . وأخرج أحمد والطبر أني في الكبير بسند حسن عن أَمْ هَانِيءَ أَنْهَا سَأَلَت رسول الله عَلِيُّ : أَنْتَرْ اور اذا متنا ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله عليه « يكون النسم طير ا معلمًا بالشجر حتى اذا كان يوم القيامة دخلت مرفوعا « أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى قناديل تحت العرش » وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس ان الذي عربي قال « لما أصيب أصحابكم بأحد جعل الله أرو احهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من نمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش » وأخرج أحمد وعبد [بن حميد] في مسنديها والطبران بسند حسن عن محمود من لبيدعن ابن عباس مرفوعا « الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج المهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية » و أخرج البهق في البعث والطبر أبي بسند حسن عن عبد الرحمن من كعب بن مالك قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتنه أم بشر بنت البراء فقالت : يا أبا عبد الرحمن ان لقيت فلانا فأقرئه مني السلام. فقال لها: يغفر الله لك يا أم بشر نحن أشغل من ذلك. فقالت: أما سمعت رسول الله علي يقول و أن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حيث شاءت و نسمة الـكافر في سجين » قال : بلي . قالت فهو ذاك . وقال الطبرأتي :

حدثنا أبو زرعة الدمثقي حدثنا عبد الله ن صالح عن ضمرة بن حبيب قال: مُأْلُوا النبي عَلَيْكُ عَنْ أَرُواحِ المؤمنين فقال ﴿ فِي طَيْرِ خَضَرَ تَسْرَحَ فِي الْجِنَةَ حَيْث شاءت، قالوا يا رسول الله وأرواح الكفار قال « محبوسة في سجين ، هـندا حديث مسل. وأخرج أحد في مسنده والحاكم في مستدركم والبهقي وأبوداود في كتابي البعث لما وغيرهم من طرق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي الله على الله علي الله على الله ع « أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم وسارة حتى يردهم الى آبائهم يوم القيامة ، صححه الحاكم . وأخرج البهتي في الدلائل وابن أبي حانم وابن مردويه في تفسيرها وغيرهم من طريق أبي محمد الحاني عن أبي هارون العبدي عن أبي سمید الخدری عن النبی برائی قال ، أتیت بالمعراج الذی تمرج علیه أرواح بنی آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا الى السماء فان ذلك عجبه بالمعر اج فصعدت أنا وجبريل فاستفتح باب السماء فاذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثم تمرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين ، وقال أبو نعيم الاصماني: حدثنا أحد بن ابر اهم الكيال حدثنا موسى بن شعيب أبو عمر ان السمر قندى حدثنا محمد بن سهيل حدثنا أبو مقاتل السمر قندي حدثنا أبو سهل هشام بن مصك عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَرَاتِهِ ﴿ أُرُواحِ المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة » . هذا ما وقفت عليه من الاحاديث المرفوعة . وأما الموقوفة فقــال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن رجاء حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا على بن جدعان عن يوسف بن مهر ان عن ابن عباس عن على بن أبي طالب قال: أبغض بقمة في الأرض الى الله واد يقال له برهوت فيه أرواح الكفار . وأسند البيهقي في البعث وابن أبي الدنيا في كتاب المنامات عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام التقيا فقال أحدها الصاحبه إن لقيت ربك قبلي فاخبرني ما ذا لقيت فقال أو يلقى الأحياء الأموات ? قال فيم . أما المؤمنون فان أرواحهم في الجنة وهي تذهب حيث شاءت . وأسند

البيهق والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عرو قال: الجنة مطوية في الشمس تنشر في كل عام مرتبن وأرواح المؤمنين في طير كالزرازير تأكل من عمر الجنة وأسند المروزي في الجنائز عن العباس بن عبد المطلب قال ترفع أرواح المؤمنين الى جبريل فيقال أنت ولي هذه الى يوم القيامة. وأسند عن عبد الله بن عرو قال أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضرموت وأرواح المؤمنين مختم بالجابية وأسند البيهق عن ابن عباس عن كعب قال: حنة المأوي فيها طير خضر ترتقي فيها أرواح المؤمنين الشهداء تسرح في الجنة وأرواح آل فرعون في طير سود تفدو على النار وتروح وان أطفال المسلمين في عصافير الجنة. وأسند أبو نعيم في الملية عن وهب بن منبه قال ان لله في السهاء السابعه داراً يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين. فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الارواح يسألونه عن أخبار الدنيا كا يسأل الغائب عن أهله اذا قدم عليهم. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا خالد بن خراش سمعت مالك بن أنس يقول: بلغني أن أرواح المؤمنين مي سلة تذهب حيث شاءت

وأما ﴿ المسألة الخامسة ﴾ وهي: هل مجتمع الأرواح ويرى بعضهم بعضاً ؟ فنم أيضاً وقد تقدم ذلك في حديث أي أوب عند الطبراني وفي حديث أم بشر عند وعند البهتي وفي أو وهب وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن عبد الله ابن بزيع حدثنا فضيل بن سلمان النميري حدثنى بحبى بن أبي عبد الرحمن بن أبي لبينة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه أمه وجداً شديداً فقالت: يارسول الله لا يزال الهالك مهلك من بني سلمة فهل [ تتعارف] الموني فأرسل الى بشر بالسلام فقال: نم [ والذي نفسي بيده ] انهم يتعارفون كا يتعارف الطير في رءوس الشجر ولا بهلك هالك من بني سلمة الا جاءته ام بشر فقالت: يا فلان عليك السلام فيقول وعليك فتقول اقرأ على بشر السلام . وقال فقالت: يا فلان عليك السلام فيقول وعليك فتقول اقرأ على بشر السلام . وقال الامام أحد في مسنده حدثنا المسن حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عيسى ابن هلال الصدفي عن عبد الله بن عرو قال: قال رسول الله عراقية ان روحى المؤاد المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدها صاحبه قط. وأخرج البؤاد المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدها صاحبه قط. وأخرج البؤاد

بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه ان المؤمن تصعد روحه الى السماء فتأتيه أرواج المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الأرض فاذا قال تركت فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك واذا قال ان فلاناً قد مات قالوا ما جي به الينا. وأخرج ابن أبي الدنيا بأسانيد عن عبيد بن عمير قال: اذا مات الميت تلفته الأرواح يستخبرونه كا يستخبر الراكب ما فعل فلان وفلان . وعن الحمن قال: اذا احتضر المؤمن حضره خسائة ملك يقبضون روحه فيعرجون به الى السماء الدنيا فتلقاه أرواح المؤمنين الماضين فيريدون أن يستخبروه فتقول لهم الملائكة: ارفقوا به فانه خرج من كرب عظيم فيسأله الرجل عن أخيه وعن صاحبه وعن سعيد بنجبير قال: اذا مات الميت استقبله ولده كا يستقبل الغائب . وعن ثابت البنائي قال: بلغنا أن الميت اذا مات استوحش أهله وأقار به الذين قد يعرفونه من المونى فلهو بلغنا أن الميت اذا مات استوحش أهله وأقار به الذين قد يعرفونه من المونى فلهو أفرح منهم وهم أفرح به من المسافر اذا قدم على أهله

وأما وأما والمسألة السادسة وهي ان الشهيد هل يسأل ? فجوا بهلا. صرح به جماعة منهم القرطبي واستدل بحديث مسلم أنه طلق سئل هل يفتن الشهيد ? فقال : كفى ببارقة السيوف على رأسه قال القرطبي : ومعناه أن السؤال في القبر انما جعل لامتحان المؤمن الصادق في اعانه من المنافق وثبوته تحت بارقة السيوف أدل دليل على صدقه في اعانه والا لفر الى الكفار

وأما ﴿ المسألة السابعة ﴾ وهي: هل الطفل يسأل? ففيه قولان للحنابلة حكاهما أبن القيم في كتاب الروح. وقول النووي في الروضة وشرح المهذب ان التلقين بعد الدفن مختص بالبالغ و ان الصبي لا يلقن دليل على اختيار أنه لا يسأل

تمت المسائل وأجو بنها بحمد الله تعالى . وصلى الله على ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم